## بَوَّابَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

إعداد أحمد بن ناصر الطيار

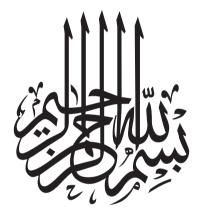



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإنّ الحديث عن الصلاة لا يُملّ، وقد كَتَبَ عنها ما لا يُحصى من الأوّلين والآخرين، وليس غرضي من هذا الكتاب أنْ أذكر أحكام الصلاة الفقهيّة؛ بل غرضي أنْ أذكر بعضَ معانيها وأسرارِها وحِكَمِها، سوى مواضع يسيرة جدًّا، ذكرت فيها بعض المسائل العِلْمية المهمة.

ومِن الكتب التي قرأتُها قديمًا، وكان لها الأثرُ الكبيرُ على تذوّقي لطعم الصلاة وروحِها وحِكَمها وأسرارها: كتابا: الصلاة وأحكام تاركها، ومدارج السالكين، لابن القيم كَلِّللهُ، وهما اللبنة التي انطلقتُ منها نحو توثيق العلاقة مع الصلاة، وكتاب: تعظيم قدر الصلاة للمَرْوَزِي، ولقد وجدتُ أنه كلما أمْعَنْتُ النظر في الصلاة وأسرارها القولية والفعليّة ازددتُ تعلُّقًا وانجذابًا إليها.

ومع مرور الزمن، وكثرة القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، والكتب التي تعتني بحياة وعبادات السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه: وقفت على العديد من الحِكم والأسرار العجيبة لهذه العبادة العظيمة.

فكنت أدوّنها، وأدوّن بعض ما يحيك في صدري من لطائف

وتأمّلات ومعانٍ ساميةٍ لأعظم أركان الإسلام، نثرت بعضها في خطبي ومقالاتي.

وكلّما ازدَدْتُ فيها تأمُّلًا تفجّرت ينابيع الحكم والأسرار، وكلّما كتبتُ عنها تواردتْ عليّ المعاني والأفكار.

وما أوجب ربُّنا ﷺ الصلاة على المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة إلا لآثارِها الجليلة، ومنافعِها العظيمة، وأسرارِها البديعة.

والتأمل في العلوم والعبادات مِن أهم الأمور وأنفعِها، وأدرِّها للفهم والاستنباط، وأحفزِها للعمل، وأجْلَبِهَا للنَّشاط وحضورِ الذَّهن، ومَنْ جرّب ذلك عرف قدر التأمل والتدبّر.

فأوصيك - أخي القارئ الكريم - أنْ تكون «متأملًا في جميع الأوقات في دقائق العلوم وتعتاد ذلك؛ فإنما تُدرَك الدقائق بالتأمل، ولهذا قيل: تأمل تدرك (١٠).

وقد كان الخاطرُ ينشط، والمشاعِرُ تفيضُ بعض الأحيان أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها بشيءٍ من أسرار الصلاة ومعانيها وحِكَمها، فكنت حريصًا على سرعةِ تدوينها وترتيبِها وجمعِها لئلا تهرب أو تضيع.

وإنني على يقين أنك - أخي القارئ الكريم - إذا وقفت على حِكَم وأسرار الصلاة القوليّة والفعليّة سيزداد تعظيمُك للصلاة، وسيزداد خشوعك فيها، وتعظم رغبتُك في البكور إليها؛ شوقًا لها، وطلبًا للراحة بها.

<sup>(</sup>١) تعليم المتعلم طريق التعلم، للزرنوجي، ص٤٣.

أسأل الله تعالى أنْ ينفع بما كتبت ودوّنت، إنه سميعٌ قريب مجيب.

أحمد بن ناصر الطيار خطيب جامع عبد الله بن نوفل بالزلفي وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية البريد الإلكتروني:

ahmed0411@gmail.com

رقم الجوال: ٥٥٠٣٤٢١٨٦٦





### مبدأ التّجديد

لقد خلق الله تعالى الإنسان مُحبًّا للتَّجديد والتغيير نحو الأفضل، فتجد الناس لا يستقرّون على حالةٍ واحدة، وكلّما استجدّ شيءٌ في الحياة سارعوا إلى الحصول عليه عند مقدرتهم.

فالرجل اليوم ليس هو قبل عشر سنوات؛ بل تجده اليوم قد جدَّد وغيَّر مظاهِرَ حياته ومعيشته ومركبه وبيته \_ حتى حذاءه \_ إلى الأفضل.

أما الصلاة فلا بواكي لها عند كثير من الناس! فأداؤهم للصلاة اليوم هو نفسُ أدائهم لها قبل عشر سنين أو عشرين سنة، لم تَصِلْها عجلةُ التَّجديد والتغيير نحو الأفضل، مع القدرة على ذلك وسهولتِه ويُسره.

فقد جدَّد بعض الناس كلَّ شيء إلا صلاته، وغَيَّر كلَّ شيء إلا صلاته، وتعلّم وقرأ في كثير من الموضوعات إلا عن الصلاة، واهتمّ في تحسين كثيرٍ من أموره إلا الصلاة!

وليت صلاته الماضية كانت سالمةً من النقص والخطأ، وليته كان راضيًا عنها، عالِمًا بسننها وواجباتها وأركانها، خاشعًا مُطمئِنًا فيها، مُحبًّا ومُعظّمًا لها، فهذا لو لم يُحسِّن صلاتَه لَمَا لَحِقه لوْم.

ولكن الذي يُلام هو من يُوقِن في قرارة نفسه أنّ صلاته فيها خلل ونقص، ويشتكي من قلة خشوعه فيها، وعدم التبكير إليها، وضعفِ رغبته وحرصه عليها؟

لِمَاذا لم يتخذ الأسباب لتحسين وضع صلاته وكمالها، في حين أنه سعى جاهدًا في تحسين أموره المعيشيَّة والدنيويَّة؟

وقد نبّه النبيّ عَلَيْهِ إلى مبدأ تحسين الصلاة والعناية بها، فقد رأى رجلًا لا يُحْسن صلاته فَقَالَ له: «يَا فُلانُ، أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَك؟ أَلَا يَنْظُرُ المُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ»(١).

"يشير إلى أنَّ نفع صلاته يعود إلى نفسه، كما قال تعالى: ﴿مَّنُ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ ۚ [فصلت: ٤٦]، فمن علم أنه يعمل لنفسه وأنه ملاقٍ عمَله، ثم قصَّر في عمله وأساء: كان مسيئًا في حقِّ نفسه، غيرَ ناظرِ لها ولا ناصح»(٢).

فينبغي لك \_ أخي المسلم \_ أنْ تُحاسب نفسك في أمر صلاتِك، وتنظر كَيْفَ تُصَلِّى.

ولا تجعل همّك كثرة الصلاة؛ بل إتقانها وتحسينها، قال بعض السلف: لا يكن همّ أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همّه في إحكامه وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلّي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه (٣).

قال الحافظ ابن رجب كَلْشُهُ: «وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه؛ فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان، أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان.

قال بعض السلف: إِنَّ الرجلين ليقومان في الصف، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري لابن رجب ۱٤٨/٣.

كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس، وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وبين من تُلَّفُ صلاته كما يُلَّفُ الثوب الخلق (۱)، فيضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتنى؟!».اه(۲).

والصلاة أهم وأعظم في نفسك \_ وهذا الظنّ بك \_ مِن بيتك ونفسِك ومظهرك ومكان جلوسك، وحذار أنْ يكونَ اهتمامُك بحذائِك أكثر من اهتمامِك بصلاتك وسائر عباداتك!

قال أحد الصالحين لجلسائه: لقد رضيت منكم أن يُبقي أحدكم على دينه كما يبقى على نعله.

ومما لا شكّ فيه أنك ذهبتَ مرارًا إلى السوق لتشتري حذاءً جديدًا لك، مع أنّ الحذاء الذي تلبسُه لم يتلف.

ولن تشتري إلا حذاءً جميلًا، وعلى مقاس قدمك، ولو اتسخ فإنك سَتُزيل الوسخ عنه؛ بل لو اتسخ أسفل حذائك لَسَارعت إلى إزالةِ الأذى عنه غالبًا.

ولا يُظَنُّ بك - أخي الحبيب - أنْ يكون قدْرُ الحذاء أعظمَ وأهمَّ عندك من قدر الصلاة، والبرهان بالفعل لا بالقول، وما أسهل الدعوى، وما أعزّ المعنى، فلا ينبغي أنْ يغتر الإنسان بتلبيسِ الشيطان وظنِّ النَّفْس مهما ادّعت تعظيم قدْر الصلاة، ما لم يمتحنها بالعلامات، ويطالبها بالبراهين والأدلة.

وكيف لا يسعى المؤمن العاقل \_ فضلًا عن طالب العلم \_ إلى ذلك وهي أشرف وأفضل وأعظم عمل في حياتِه، ومكانتُها في الشريعة مكانةٌ

<sup>(</sup>١) أي: القديم المتَّسخ

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن رجب ٢/٣٥٢.

عظيمة عالية، فهي الرّكن الثّاني من أركان الإسلام بعد شهادة التّوحيد.

والشرائع كلُّها بُلِّغت إلى النّبي ﷺ بواسطةِ جبريل ﷺ، والنّبي ﷺ بين الناس، إلا الصلاة، فإنّ الله تعالى تَولَّى إيجابَها بِمُخاطَبَةِ رسُولِهِ ﷺ لَيْلةَ الْمِعْراج.

وهي الفارق بين الإسلام والكفر، فمن تركها كفر.

وكلّ الفرائض تسقط بالعجز عنها، إلا الصلاة، فلا تسقط مادام الإنسانُ عاقلًا.

والصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ: «عِمَاد الدِّينِ الَّذِي لَا يَقُومُ إلَّا بِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِن الِاعْتِنَاءِ بِهَا مَا لَا يَجِبُ مِن الِاعْتِنَاءِ بِغَيْرِهَا.

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَيْظِيهُ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، فَمَن حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَن ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِن عَمَلِهِ أَشَدَّ إِضَاعَةً..

وَهِيَ أُوَّلُ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ مِن الْعِبَادَاتِ.

وَهِيَ آخِرُ مَا وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ وَقْتَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، جَعَلَ يَقُولُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(١).

وَهِيَ آخِرُ مَا يُفْقَدُ مِن الدِّينِ؛ فَإِذَا ذَهَبَتْ ذَهَبَ الدِّينُ كُلُّهُ.

وَهِيَ عَمُودُ الدِّينِ، فَمَتَى ذَهَبَتْ سَقَطَ الدِّينُ، قَالَ النَّبِيُّ عَيَا : «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاة»(٢).

وَقَد قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٦٢٥)، وأحمد (١٢١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦١٦)، وأحمد (٢٢٠١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ٱلشَّهُوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مَا اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَاللهِ وَغَيْرُهُ: إِضَاعَتُهَا تَأْخِيرُهَا عَن وَقْتِهَا، وَلَو تَرَكُوهَا كَانُوا كُفَّارًا.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ﴾، وَهُم الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ.

وَقَد اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ (اللَّيْلِ)(١).

وكلّ هذه الفضائل العظيمة للصلاة والتي سيأتي المزيد منها، والعواقب الوخيمة لِمن ضيّعها وفرّط فيها: تُحتم على كلّ مسلم أن يتخذ جميع الأسباب لتحسين وضع صلاته وإتمامِها وإكمالِها، وإقامتها إقامةً يليق بقدْرها.

ولا سبيل له إلى ذلك إلا بإتيانه بسنن الصلاة وواجباتها، والخشوع فيها، وتدبر ما يقولُه ويفعلُه؛ «فَإِنَّ مُرَاعَاةَ السُّنَنِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فِي جَمِيع الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ هُوَ كَمَالُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم»(٢).

فحاسب نفسك \_ أخي المصلي \_ في أمر صلاتك اليوم وقوِّمها، فصلاتُك أُوَّلُ مَا تُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِن عَمَلِك يوم القيامة.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: ٣/٤٢٧ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: ١٨٧/١٨.



الصلاةُ هي الباب الذي يَلِجُ منه المحبون إلى محبوبهم، والقنطرة التي بها يجتاز المتقون إلى قرة عيونهم، والسبب الذي به ينال المخبتون كلّ مرادهم.

قال بكر بن عبد الله المزني كَاللهُ: مَن مثلك يابن آدم؟ خلّي بينك وبينه وبين المحراب والماء؟ كلما شئت دخلتَ على الله كالله الله الله على الله على الله على الله ترجمان (١).

«وَالصَّلَاةُ أَوَّلُ أَعْمَالِ الْإِسْلَامِ، وَأَصْلُ أَعْمَالِ الْإِيمَانِ؛ وَلِهَذَا سَمَّاهَا الله تعالى إيمَانًا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ﴿ أَيْ: صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس، هَكَذَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ.

وَفِي «الصَّحِيحِ» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إيمَانُ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» (٢٠).

مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَمَّا سَأَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٨٥).

فَإِنَّ قَوْلَهُ: «إيمَانُ بِاللهِ» دَخَلَ فِيهِ الصَّلَاةُ»(١).

وللصلاة طعمٌ ولذَّةُ وسعادةٌ من حُرمها فهو المحروم، ومن لم يذقها فما ذاق طعمَ السعادة الحقيقية، والراحة النفسيّة، والطمأنينة القلبية.

قال الحسن البصري تَطُلّبه: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أنَّ الباب مغلق (٢).

وكلّ طاعةٍ إذا أُدّيت على الوجه المطلوب: فإنها تُثمر حلاوةً في القلب ولا بدّ، قال ابن القيم كَلْلله: «سمعت شيخ الإسلام يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا: فاتهمه، فإنَّ الرب شكور.

يعني: أنه لا بد أن يُثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول». اهر (۳).

فإذا لم تجد \_ أخي المصلي \_ لصلاتك حلاوةً ولذَّةً فاعلم أنَّ في صلاتك خللًا ونقصًا، منع الحلاوة من الوصول إلى قلبك.

قال التابعي الجليل محمد بن واسع وابن المنكدر: «ما بقي في الدنيا شيء ألَذُ به إلا الصلاة جماعةً، ولقاء الإخوان»(٤).

وصدق مَن قال:

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٣٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) حياة السلف بين القول والعمل، ص٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الزهد؛ لأحمد بن حنبل، ص٢٥٤، وحلية الأولياء ٦/ ٢٩١.

وليس لنا منَ اللذَّاتِ شيءٌ ألذَّ مِن الصلاةِ مَعَ الجماعة تؤدِّي فرضَ ربِّكَ في خُشوع وتلك \_ إذا عرَفتَ \_ أجَلُّ طاعهُ وقد تلقى أخًا حرًّا نَبِيلًا يُعلِّمُكَ البَصارَةَ والقناعة

وإنّ الذين يصلّون الصلاة التي أمر الله تعالى بخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها يشعرون بلذَّة لا يُعادلها شيءٌ من لذائذ الدنيا، وانظر إلى حالهم حينما يخرجون من بيوتهم إلى مساجد الله تعالى، كيف ترى النور يُشعّ منهم، والبهاء والنضرة على قسمات وجوههم، وذلك لِمَا يشعرون به من اللذة والسعادة الغامرة، التي تخرج في أحيانٍ كثيرة فتبدو على قسمات وجوههم؛ بل بعضهم \_ والله \_ يُصارع الضحك من شدّة ما يجده من الأنس والسعادة.

فقل لى \_ بربك \_ إن لم تكن هذه جنة الدنيا فما هي جنة الدنيا؟ وإن لم تكن هذه هي السعادة الحقيقية فما هي السعادة؟



# قصةً يرويها رجلً ذاق طعم الخشوع، وكيف تغير حاله بعد ذلك

قال أحدُ طلاب العلم: صلَّيت يومًا صلاةً ليست كصلاتي المعتادة، حيث نَزلَتْ عليّ سكينةٌ لم أعهد مثلها، ولذَّةٌ وخشوعٌ وتدبّر في صلاتي، فأطلتُ في صلاتي؛ لِمَا ذُقْت مِن اللذة والأنس والسعادة والإيمان، وحينما سلّمت من صلاتي قلت في نفسي: لقد عرفت السبب في إطالة النبي عَيْنَ والسلف الصالح صلاتهم، ودوامِهم وحرصِهم عليها، وهو أنهم ذاقوا كما ذقت اليوم، وشعروا بما شعرت؛ فإن كانوا ذاقوا أكثر فهم في جنةٍ ونعيم، وتذكرتُ قولَ الفضيل بن عياض كَلِّلهُ: لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَدُونَا عَلَيْهِ بالسُّيُوفِ.

وقولَ الْآخَرُ: إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةً الْآخِرَةِ. الْآخِرَةِ.

فحرصت بعد هذه الصلاة على أنْ أقرأ وأبحث عن أسباب الخشوع في الصلاة، وبعد كثرة المطالعة والحرص والدعاء تغيّرتْ نظرتي تجاه الصلاة تمامًا، وقد كنت من النادر أنْ أذهب قبل الأذان أو معه للمسجد، وأمّا الآن: فلا يكاد يؤذن إلا وأنا قد انتهيت من الوضوء، وجعلت أرقب وقت الصلاة الأخرى لأنهل من معينها وطعمِها وأسرارِها، وذقت طعم الصلاة وحلاوتها، وجعلت أطيل فيها على غير العادة.

وقد كنت في السابق أُجاهد نفسي في دفع الوساوس والأفكار، وربما ضيّعت المجاهدة بسبب تغلُّبها وكثرتِها.

أما الآن: فأنا أحمد الله تعالى أنّ همِّي كلَّه مصروفٌ إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبي شأنَ الصلاة وعبودية ربي تبارك وتعالى فيها بقدر الإمكان.

وأنا أتطلع إلى أن أصل إلى المرتبة الخامسة \_ كما سيأتي \_ التي قال فيها ابن القيم كَلْسُهُ: من إذا قام إلى الصلاة أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه كَلُّكُ ناظرًا بقلبه إليه، مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته؛ كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه.

وكنت في السابق أتعَجَّب من حال من إذا سمع النداء قام من فوره إلى الصلاة، وأقول: هذا صعبٌ جدًّا، كيف يترك حلاوة الحديث مع الأصحاب، أو الراحة أو الانشغال بشيءٍ يستمتع به، ويترك ذلك بكل سهولةٍ، ويذهب إلى الصلاة، وهذا ديدنه كلّ وقت!

ولكن بعد أنْ منّ الله تعالى عليّ بالعلم والخشوع في الصلاة: جعلتُ أعجب ممن لا يُبادر إلى الصلاة، التي وجدت فيها اللذة والأنس والطمأنينة.



شتّان بين مَن يقول بلسانِ مقالِه وحالِه: أرحنا بالصلاة، وبين من يقول: أرحنا من الصلاة، فالأول يطلب الأنس والراحة في صلاته، والثاني يطلب الخلاص منها، وإذا صلى نقرها نقر الغراب، وصلاها على عجل.

ومثال من ينقر صلاته نقر الغراب، ولا يُتم ركوعها ولا سجودها، ويستعجل فيها، ولا يذوق حلاوتها ولذتها؛ كجائع قُدِّم إليه طعام لذيذ جدًّا، فأكل منه لقمة أو لقمتين، فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحسَّ بجوعه لَمَا قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك، لكنَّ القلب شبعان من شيء آخر.

فهو شبعان من الشهوات وملاذ الدنيا والغفلة.

وقد كان النبي ﷺ يتلذذ في صلاته، حتى إنه كان يقول: «يَا بِلَالُ أَقِم الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا» (١).

وكانت الصلاةُ قرّةَ عينِه، وراحةَ فؤادِه ﷺ، ولذلك كان يُطيل إذا صلى لنفسه، ولولا أنسه بها لَمَا أطال هذه الإطالة.

فَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَعَىٰ اللهُ عَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٩٨٥).

فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ (۱).

ولك أن تتخيل مدى طول صلاته؟ وقد قرأ فيها ما يُقارب خمسة أجزاء مترسلًا، ويُطيل في ركوعه وسجوده، ولولا أنسه ولذّته في صلاته لَمَا أطاق عَلَيْهِ هذا القيام الطويل.

وقَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود رَضِيْتِهُ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ»، قيل: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَ ﷺ (٢).

بل كان يُطيل حتى تتفطّر قدماه صلواتُ الله وسلامُه عليه، فعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟». متفق عليه (٣٠).

فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وكبر سنَّه وعجز عن الوقوف طويلًا كما كان قبل ذلك: صَلَّى جَالِسًا؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ولم يُطِقْ أَنْ يُخفّف من صلاتِه؛ لأنّ أنسه ولذّته فيها.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۷۷۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۳۵)، ومسلم (۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠).

وكلّ من ذاق حلاوة الصلاة: أطال وتمهّل فيها.

فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير والله كان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا حائطًا.

وكان العلامة ابن القيم كَثْلَلهُ «يطيل الصلاة جِدًّا، ويَمُدُّ رُكُوعهَا وَسُجُودهَا، ويَلُومُهُ كثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيانِ، فلَا يَرْجِعُ وَلَا يَنْزِعُ عَنْ ذَلِكَ كَثْلَلهُ» (١).

وصدق الحسن البصري تَظَلَّلُهُ حين قال: يابن آدم وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟

والصلاةُ هي «محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل، ويُتَحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محلُّ المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان محبًا، فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه، وكان قبل ذلك معذبًا بِمُواصلة الخلق، والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب مِن سوى الله إليه، وآوى عنده، واطمأن بذكره، وقرَّت عينُه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة؛ كأنه في سجن وضيق وغم، حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي الله المبطلون الغافلون.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٢٧٠.

وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه.

فالصلاة قرة عيون المحبين، وسرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم، يحملون هَمّ الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فَلَهُمْ فيها شأن وللنقّارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم، كما يشكو المعرض الغافل تطويل إمامه، فسبحان مَن فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم.

وبالجملة: فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قَطَع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يُسَلِّي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائمًا يثوب إليها ولا يقضي منها وطرًا، فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل، الذي وزْنُه غير عائل»(۱).

فالعجب \_ والله \_ ممن لا يتمهل في صلاته وهي ألذ شيء في هذه الدنيا، وممن لا يحرص على الإتيان بكمال أذكار الركوع والسجود وبقية الأركان!

وإذا جمع بين العجلة وبين شرود الذهن في الصلاة فقد عظمت مصيبته، وبعد نيل مطلوبه، وتعسر حصول مقصوده.

(١) طريق الهجرتين لابن القيم كلله، ص٣٠٨.

ومعنى عائل: أي: جائر ومائل، يُقال: عَالَ الْمِيزَانُ فَهُوَ عَائِلٌ؛ أَيْ: مَالَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكَ اللَّهِ عَائِلٌ اللَّهِ عَائِلٌ اللَّهِ عَائِلٌ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَوْلُوا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللّه

والله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة، "وهو الإتيان بها قائمةً تامة القيام والركوع والسجود والأذكار، وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعًا؛ بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة، وكلما زاد المصلي طمأنينة ازداد خشوعًا، وكلما قلَّ خشوعُه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوعٌ ولا إقبالٌ على العبودية، ولا معرفة حقيقة العبودية (١).

والله سبحانه قد قال: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾، وقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾، وقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾، وقال: ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾، وقال: ﴿وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوَةِ ﴾، وقال إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوَةَ لِذِكْرِيَ آلِكُ ﴾، مُقِيمَ ٱلصَّلَوَةَ لِذِكْرِيَ آلِكُ ﴾، مُقِيمَ ٱلصَّلَوَة لِذِكْرِيَ آلِكُ ﴾، وقال لموضع من التنزيل إلا مقرونًا بإقامتها، فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة منهم أقل القليل.

كما قال عمر في الحاج قليل والركب كثير)؛ فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم، وليتنا نأتى به!

ولو علم هؤلاء أنَّ الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فليس مَن عَمَد إلى أفضل ما يقدر عليه فيرينه ويحسنه ما استطاع، ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه؛ كمن يعمد إلى أسْقَطِ ما عنده وأهونه عليه فيستريح

<sup>(</sup>١) كحال من يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، رفعًا أقرب للعبث، حيث يرفع يديه إلى قريب من سُرَّتِه وبأطراف أصابِعِه!

منه، ويبعثه إلى مَن لا يقع عنده بموقع، وليس من كانت الصلاة ربيعًا لقلبه، وحياةً له، وراحةً وقرة لعينه، وجلاءً لحزنه، وذهابًا لهمّه وغمّه، ومَفزعًا له إليه في نوائبِه ونوازلِه؛ كمن هي تكليفٌ له وثِقْل عليه، فهي كبيرةٌ على هذا، وقرةُ عينِ وراحةٌ لذلك.

وقال تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ وَالصَّلَوٰةً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِعُونَ اللَّهِ عَلَى غير هؤلاء لخلوِّ قلوبهم مِن محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمِه والخشوع له، وقلّة رغبتهم فيه؛ فإنَّ حضورَ العبد في الصلاة، وخشوعَه فيها، وتكميلَه لها، واستفراغه وسعَهُ في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى.

قال الإمام أحمد: إنما حظُّهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتُهم في الإسلام على قدر رغبتِهم في الصلاة.

فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أنْ تلقى الله وَ وَلا قدر للإسلام عندك، فإنَّ قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك (١).

فيا أيها المصلي: جمّل صلاتك وزيّنها؛ فإنّ الملائكة تصعد بصلاتك فتعرضها على الله تعالى، بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناسُ إلى ملوكهم وكبرائهم.

وإذا أردت أنْ تعلم قدرك عند الله تعالى؛ فانظر قدر الصلاة في قلبك، وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في نفسك، فانظر قدر الصلاة في نفسك.

فهل تُعظمها وتُجلّها وتحسب لها ألف حساب؟

<sup>(</sup>١) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كَلْشُ، ص١٤٠ ـ ١٤١.

وهل تستعد لها أعظم استعداد؟ وهل تتزيّن لها أعظم مما تتزيّن لأعظم مخلوق ومسؤول؟

وهل تتريّث في صلاتك وتطيل فيها؛ لأُنْسِك بها وفرحِك بربك الذي تُناجيه؟

وهل تخرج منها منشرح الصدر مُرتاحَ البال؟

فلْنُحاسب أنفسنا قبل أنْ نُحاسب، ولْنسأل أنفسنا بصدق قبل أنْ نُسأل؛ فالحساب والسؤال يوم القيامة عسير، وهو اليوم سهل ويسير.





كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يُعظمون أمر الصلاة، ويعرفون قدر من يقفون بين يديه، فقد كان علي بن الحسين وَعُلَلُهُ إذا قام إلى الصلاة أخذته رِعْدة، فقيل له: مالك؟ فقال: ما تدرون بين يدي مَن أقوم، ومَن أناجي؟.

وكان عطاء السليمي كَلِّلَهُ إذا فرغ من وضوئه يبكي أو يكاد يبكي، فيقال له في ذلك فيقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم، أريد أن أقوم بين يدى الله عَلِيُّلُ (١)!!

ومن شدة اعتناء السلف الصالح بالصلاة: أنّ بعضهم كان إذا فاتَتْه صلاةُ الجماعة يبكى.

وكثير منهم لم تفتهُ تكبيرةُ الإحرام.

وكان الأعمش كَيْلُتُهُ قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال سعيد بن المُسيِّب كَاللهُ: ما فاتَتْني الصلاةُ في جماعة منذ أربعين سنة.

وقال وكيع بن الجراح كَالله: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه.

وقال كَثَلَّتُهُ: مَا أَذَّن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد.

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل، ص٥٣٣.

وقال ابن العربي وَعَلَيْهُ: صَلَّيْت الْمَغْرِبَ لَيْلَةً، وَمَعَنَا شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْمَغْرِبِيِّ الزَّاهِدُ، فَلَمَّا سَلَّمْنَا تَمَارَى وَجُلَانِ كَانَا عَنْ يَمِينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَغْرِبِيِّ، وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِلْآخِرِ: رَجُلَانِ كَانَا عَنْ يَمِينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَغْرِبِيِّ، وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِلْآخِرِ: أَسَالُت صَلَاتَك، وَنَقَرْت نَقْرَ الْغُرَابِ، وَالْآخِرُ يَقُولُ لَهُ: كَذَبْت؛ بَلْ أَحْسَنْت وَأَجْمَلْت، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدِ: أَلَمْ يَكُنْ إلَى جَانِيك، فَكَيْف رَأَيْته يُصَلِّي؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ، كُنْت مُشْتَغِلًا بِنَفْسِي وَصَلَاتِي عَنِ النَّاسِ وَصَلَاتِهِمْ.

فَخَجِلَ الرَّجُلُ وَأُعْجِبَ الْحَاضِرُونَ بِالْقَوْلِ.

وَصَدَقَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، لَوْ كَانَ لِصَلَاتِهِ قَدْرٌ، أَوْ لَهُ بِهَا شُعْلٌ وَإِقْبَالٌ بِالْكُلِّيَّةِ لَمَا عَلِمَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَضْلًا عَنْ مَعْرِفَتِهِ كَيْفِيَّةَ صَلَاتِهِ، وَإِلَّا فَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَسَاءَ صَلَاتَهُ فِي حَذْفِ صِفَاتِهَا، وَعَرْفَتِهِ، وَإِلَّا فَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَسَاءَ صَلَاتَهُ فِي حَذْفِ صِفَاتِهَا، وَهَذَا أَسَاءَ صَلَاتَهُ فِي الإشْتِغَالِ بِصَلَاةِ هَذَا، حَتَّى وَاخْتُوعَهَا. اهر (۱).

وكانوا يَحْكُمون على صلاح الرجل بصلاح صلاتِه، قال أبو العالية وَعُلِّللهُ: كنتُ أرحَلُ إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه؛ فأتفقّد صلاتَه؛ فإن وجَدتُه يُحسِنها، أقمتُ عليه، وإنْ أجِدْهُ يُضيّعُها، رحلت ولم أسمع منه، وقلتُ: هو لِما سواها أضْيَع (٢).

وقال يحيى بن أبي كثير كَغْلَلهُ: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف، ص١٩٧ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١١٨/٥.

فاعلم أن ما وراءهما خير منهما: إذا كان حابسًا للسانه، يحافظ على صلاته (١).

وقال إبراهيم النخعي ووكيع بن الجراح رحمهما الله: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه (٢).

وكانت الصلاة أحبَّ إليهم من أموالهم وأولادهم، حتى عرف المشركون ذلك، قال جَابِرٌ وَهُمَّا مِنْ الْمَشْرِكُونَ ذلك، قال جَابِرٌ وَهُمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَا قُتَطَعْنَاهُمْ، إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ». وواه مسلم (٣).

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف، ص٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة ٣/ ٦٠، الحلية (تهذيبه) ٢/١٠٧.

<sup>.(</sup>AE+) (T)



الصَّلاةُ في اللُّغةِ الدُّعاءُ، قال تَعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمٍ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُمُّ ﴾.

أي: ادع لهم.

«وَسُمِّيَتْ الصَّلَاةُ دُعَاءً لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدُّعَاءِ، وَهُوَ الْعِبَادَةُ وَالْمَسْأَلَةُ»(١).

فأنت في صلاتك داع لله بلسان الحال والمقال، ومن المعلوم أنّ إجابة الدُّعاء لا بُدَّ لها مِنْ شُرُوطٍ، ومن أعظم وأهم شروطها: أَنْ تَدْعُو الله تَعْلَى بِنيَّةٍ صادِقةٍ، وحُضُورِ قَلْبٍ، «فَإِنَّ الله لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِل لَاهٍ» (٢).

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَلْمُسُّ: يُقَالُ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِلْحَاحُ عَلَى اللهِ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ (٣).

فإذا أقبلتَ \_ أخي المصلي \_ على ربّك في صلاتِك بنيَّةٍ صادقةٍ، وقلب خاشع ليس بساهٍ ولا لاهٍ: فقد أتيت بمقصود الصلاة، وأتيت بأعظم أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة.

وإذا خلتْ أدعيتُك وأذكارُك في صلاتك من حضور القلب والتضرّع

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ١٠/٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٤٧٩). (٣) التمهيد لابن عبد البَرّ ٥/٣٤٦.

والاستكانة فهو علامة على الغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله على: ﴿ وَالْأَصَالِ وَوَاذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْمَجَهِّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ فَيَ الْعَبِدُ أَن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصًا طَرَفَي النهار، مخلصًا خاشعًا متضرعًا، متذللًا ساكنًا، وتواطأ عليه قلبُه ولسانُه، بأدبٍ ووقار، وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة وان الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلِ لاهٍ (١).

قال العلامة محمد بن عثيمين كَلْمُهُ: عندما تقرأ الفاتحة فأنت تُناجي ما تُفكر فيه. تُناجي الله، وإذا كنت تُفكر فيه.

إنّ الإنسان ليخجل أن يكون يُناجي الله رَجَي وهو يُناجي المخلوق. اهر (٢).

والغافلُ في صلاتِه إنما يقومُ بحركاتٍ قد اعتادَها، فهو يكررها ساهٍ عنها، غير آبهٍ بمقصودِ صلاتِه ومغزاها.

والغافلُ في صلاتِه من السَّاهين عن الصلاة، حيث سها عن مقصود الصلاة ولبّها، وسها قلبُه عن ربّه وهو واقفٌ بين يديه، وقد توعّد الله تعالى مَن هذه حاله فقال ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ مَن هذه حاله فقال ﴿ فَوَيْلُ لِللَّمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللللَّةُ الللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا ا

إِمَّا عَنْ فِعْلِهَا بِالْكُلِّيَّةِ.

وَإِمَّا عَنْ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، فَيُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي، ص٣١٤. (١) قاله في أحد أشرطته.

وَإِمَّا عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ فَيُؤَخِّرُونَهَا إِلَى آخِرِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا. وَإِمَّا عَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَإِمَّا عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا والتدبر لمعانيها.

فاللفظ يشمل هذا كله، ولكلِّ مَنِ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قِسْطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَمَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ نَصِيبُهُ مِنْهَا، وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ»(١).

وإنَّ شرود الذهن حال العمل لهو دليلٌ على عدم كمال الرغبة والمحبة له، فمَنْ كَثُرَ شرود ذهنه في صلاته فلْيبحث عن الأسباب التي تُساعده على تقوية محبته لصلاته ولقاء ربّه.

ولو أنّك قابلت أحدًا من الناس، وجعلت تُحدّثه وهو غافل عنك، ولا يُبالي بما تقول: لكرهت مقابلته، ولأنكرت عليه سوء صنيعه، ولله المثل الأعلى، فحينما تقف بين يدي الله تعالى فأنت تُناجيه، وهو يُخاطبك بكلامه في فالقرآن كلام الله، وهو خطاب من الله تعالى لنا، فهل يليق بك \_ أخي المصلي \_ أنْ يشرد ذهنك وأنت واقف بين يديه؟ وهل يليق بك أن تُفكر بغيره وأنت واقف أمامه؟

قيل لعامر بن عبد قيس كَلْسُهُ: أتحدِّث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدِّثُها بالوقوف بين يدي الله، ومنصرفي (٢).

ولنْ تحصل على الثمار العظيمة من الصلاة إلا بتفريغ القلب لله تعالى، والانشغال بها بتمجيدِه وحمده والثناء عليه، كما قال النبيّ عليه الله عليه النبيّ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۸/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف؛ ص١٩٧.

بعد أن ذكر فضل الوضوء \_: «فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئتِهِ كَهَيْئَتِهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رواه مسلم (۱)

وإنه لا يليق بمقام عظمة الصلاة، التي لم يفرضها الله تعالى على رسوله إلا بعد أن رفعه الله إليه \_ حتى ظَهَر لِمُسْتَوَى سمع فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَام، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ الْأَقْلَام، وَدُنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ الْأَقْلَام، وَدُنَا لِلْجَبَّادِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى \_ أَالْ ترفع قدرها، وتُعظم شأنها بحضور قلبك، وتفريغه لله تعالى فيها.

والذي يليق بمقام الصلاة التي فرضها الله تعالى على رسوله وخاطبه بوجوبها عليه وعلى أمته كفاحًا ليس بينه وبينه تُرْجمان: أَنْ تُخاطب الله تعالى وتُناجيه في صلاتك \_ أيّها المؤمن \_ ليس بينك وبينه وساوس الشيطان، وخواطر وتفكيرٌ في أمور الدنيا.



<sup>.(/</sup>۳۲) (۱)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳٤۹)، (۷۰۱۷)، ومسلم (۱۲۳).



#### يراد بالخشوع معنيان:

المعنى الأول: التَّوَاضُعُ وَالسُّكُونُ، ولا شكّ أنّ كلّ مسلم يجب عليه أنْ يتصف بالذل والسَّكينة لله تعالى في الصلاة وخارجها، المنافي للكبر والعجب واتِّبَاع الهوى، «وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلِينِ الْقَلْبِ الْمُنَافِي لِلْقَسْوَةِ، فَخُشُوعُ الْقَلْبِ يَتَضَمَّنُ عُبُودِيَّتَهُ للهِ وَطُمَأْنِينَتَهُ أَيْضًا.

وَلِهَذَا كَانَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ يَتَضَمَّنُ هَذَا وَهَذَا: التَّوَاضُعَ وَالسُّكُونَ»(١).

«وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ فِيهَا أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: ﴿ قَدُ أَفَلَكَ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ وَقَد دَلَّ هَذَا عَلَى وُجُوبِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ هَا مُ مَا عَلَى وَجُوبِ الْخُوالِ الْفِرْدَوْسِ تُورَثُ هَذِهِ الْخِصَالِ ؛ إِذْ لَو كَانَ فِيهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبُّ لَكَانَت جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ تُورَثُ بِدُونِهَا ؛ لِأَنَّ الْجَنَّة تُنَالُ بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ دُونَ الْمُسْتَحَبَّات.

وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبٌ.

وَإِذَا كَانَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا: فَالْخُشُوعُ يَتَضَمَّنُ السَّكِينَةَ وَالِبَّوَاضُعَ جَمِيعًا..

وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِيَّ يَقُولُ فِي حَالِ رُكُوعِهِ: «اللَّهُمَّ لَك رَكَعْت وَبِك

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلله ٧/ ٢٨.

آمَنْت وَلَك أَسْلَمْت، خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَقْلِي وَعَصَبِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ».

فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْخُشُوعِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الرَّاكِعَ سَاكِنُ مُتَوَاضِعٌ، وَبِذَلِكَ فُسِّرَت الْآيَةُ..

وَإِذَا كَانَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلسُّكُونِ: فَمَن نَقَرَ نَقْرَ الْغُرَابِ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ نَقْرَ الْغُرَابِ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ وَيَسْتَقِرَّ قَبْلَ أَنْ يَنْخَفِضَ لَمْ يَسْكُنْ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ هُوَ الطُّمَأْنِينَةُ بِعَيْنِهَا.

فَمَن لَمْ يَطْمَئِنَ لَمْ يَسْكُنْ، وَمَن لَمْ يَسْكُنْ لَمْ يَخْشَعْ فِي رُكُوعِهِ وَلَا فِي سُجُودِهِ، وَمَن لَمْ يَخْشَعْ: كَانَ آثِمًا عَاصِيًا..

فَإِنَّ السُّكُونَ فِيهَا يَكُونُ بِحَرَكَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لَا سَرِيعَةٍ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَيْقُ فِي الْمَشْيِ إِلَيْهَا وَهِيَ حَرَكَةٌ إِلَيْهَا، فَكَيْفَ بِالْحَرَكَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وائتوها وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا». .

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَد أَمَرَ بِالسَّكِينَةِ حَالَ الذَّهَابِ إلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَى عَنِ السَّعْيِ الَّذِي هُوَ إِسْرَاعٌ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلصَّلَاةِ: فَالصَّلَاةُ أَحَتُّ أَنْ يُؤْمَرَ فِيهَا بِالسَّكِينَةِ وَيُنْهَى فِيهَا عَنِ الْإسْتِعْجَالِ..

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا سَكَنَ حِينَ انْحِنَائِهِ وَحِينَ وَضْعِ وَجْهِهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ عَنْهُ: فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا، وَمَن سَمَّاهُ رُكُوعًا وَسُجُودًا فَقَدَ غَلِطَ عَلَى اللَّغَةِ»(١).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلهُ ٢٢/٥٥٤ ـ ٥٦٥.

### ومِن ذلِّ المصلي لله ولزومِه السكينة في الصلاة:

١ ـ ذلُّه وسكينتُه في مُخطابته ﷺ، في دعائه وتلاوة كلامه وذكره.

فخاطِبْ - أضي المصلي - ربَّ العزة والجلال بكلّ ذلّ وسكينة وأدب، وأُخْرِجْ سؤالك له مخرج المحتاج المتلهّف الصادق في سؤاله، واتل كلامه تلاوةً فيها غاية الأدب والتأني والترتيل، وانْو حال ذكرك ودعائك وتلاوتك لكلام ربّك أنك تُناجيه ويهذا تذوقُ حلاوة الصلاة، وتتأمّل ما تقول، سئل سفيان الثوري كَلَّلُهُ عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته؟ قال: ينوي أنْ يناجي ربه (۱).

٢ ـ ذلَّه وسكينتُه في حركات الصلاة، في ركوعِه وسجودِه وجلوسه
 وحركات انتقالِه.

والعجلة تُخالف الاتِّصَاف بالذل والسكينة.

ولو وقف أحدُ أمام أحد ملوك الأرض لكانت حركتُه ووقوفُه في غاية الأدب والتؤدة والسكينة، والله تعالى أحقّ بأن يُتأدّب معه ولا مُقارنة.

وجماع ذلك كله: الأدب مع الربّ في الله وقد قال إمام دار الهجرة الإمام مَالِك بْن أَنَسٍ رحمه الله تعالى: «تَعَلّمِ الأدب قبل أنْ تتعلم العلم»(٢٠).

واعلم أنَّ القليلَ من الأدبِ خيرٌ مِن كثيرٍ من العمل؛ «ولذلك هلك إبليسُ وضاع أَكْثَرُ عمله بقلة أدبه» (٣).

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل، ص٢٢١.

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٦/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفروق للقرافي ٢٧٢/٤.

«وكاد الأدب يكون ثُلثَي الدِّين» (١)، «بل الأدب هو الدين كلُّه» (٢).

وإنَّ الأدبَ مُقدمٌ على العلم والعمل، وسابق عليهما، فإذا قدم الإنسان العلم أو العمل على الأدب: شاب علمه وعمله الكثير من الهوى والفساد.

فعبادة الإنسان ولو كثرت وعظمت، إن لم تكن بأدب جمّ مع الله: دَخَلها الخللُ والنقص.

فشتان بين رجلين يقفان بين يدي الله تعالى، أحدهما: يكظم ما استطاع من تثاؤبه، أو يضع منديلًا أو نحوَه على فمه إذا غلبه التثاؤب ولا يصدر منه صوت، ويمتخط ويتجشأ بصوت لا يكاد يُسمع إذا احتاج إلى ذلك، كلّ ذلك الهدوءُ إنما هو لحيائه من الله \_ جلّ في علاه \_ الذي يقف أمامه، وأدبًا معه سبحانه.

وأما الآخر: فعلى النقيضِ من ذلك، فتجده تصدر منه الأصوات المزعجة في تثاؤبه وامتخاطِه وجُشائه، ويفتح فمه عند التَّثاؤب ولا يضع شيئًا على فمه، وربما أكمل القراءة وهو يتثاءب، فهذا بعيدٌ عن الأدب.

فشتان والله بينهما (٣).

وقد نبّه على هذا الأدب رَسُولُ اللهِ ﷺ، حيث رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبّهِ

<sup>(</sup>١) قاله عبد الله بن المبارك، كما في صفة الصفوة ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) عِبَاراتٌ تأثَّرتُ بها وَغَيَّرَتْ فِي حَيَاتِي للمؤلف، ص١٤٠.

فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ»(١١).

وقال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ» (٢).

فمن يُناجي ربّه ويستقبلُه لا يليق به أنْ يتثاءب فاتحًا فمه.

أَيُحِبُّ أَحَدُنا أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَثَاءب فِي وَجْهِهِ؟

من يُناجي ربّه ويستقبلُه لا يليق به أنْ يتجشّأ بصوتٍ قبيح.

أَيُحِبُّ أَحَدُنا أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتجشّا فِي وَجْهِهِ؟

من يُناجى ربّه ويستقبلُه لا يليق به أنْ يُناجيه ببرودٍ وشرود ذهن.

أَيْحِبُّ أَحَدُنا أَنْ يُسْتَقْبَلَ ببرود وعدم اهتمام؟

المعنى الثاني: التفكر في شأن الصلاة، وعدم شرود الذهن فيها، وهذا أخص من الأول، وهو من لوازِمِه، فمن تحلّى بصفة الذل والسَّكينة لله تعالى فلا بدّ أن يُعَظِّم شأن الصلاة، ويتفكر فيما يقرأ، ويُجلّ من يقف بين يديه.

وكلّما ضعُف ذلُّ المصلي وَتواضُعه وسكينتُه لله تعالى: شَردَ ذهنُه وعبث في صلاته.

ولا شك أنّ الخشوع في الصلاة هو لبُّ الصلاة وروحُها، وهو المقصود الأعظم من مشروعيّتها، فمن لم يخشع: لم يذكر الله بقلبِه فيها، ولم يتدبّر في آية ولا في ذكرٍ، ولم يُفرّغ قلبه لله، ولم يَوْجَلْ قلبُه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤١٦)، ومسلم (٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (٤١٧)، ومسلم (٥٥١).

مِن خشية الله، ولم تزده الصلاةُ إيمانًا وأنسًا، وهذا حالُ كثيرٍ من المصلين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما عن الحكم الشرعيّ للخشوع، فلا شك أنه واجبٌ على كلا المعنيين، واتفق العلماءُ على بطلان صلاةِ من لم يخشع في صلاته بالمعنى الأول، وهو التواضع والسكون في أدائها.

واختلفوا في بطلان صلاةِ من لم يخشع في صلاته بالمعنى الثاني، وهو التفكر في الصلاة وعدمُ شرود الذهن.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقِلْتَ مِنْهَا.

وَفِي «مُسْنَدِ الإمام أحمد» كَلْسُهُ(١) مَرْفُوعًا «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا نِصْفُهَا، أَوْ ثُلْثُهَا، أَوْ رُبُعُهَا» حَتَّى بَلَغَ عُشْرَهَا.

«وَقَدْ عَلَقَ اللهُ فَلَاحَ الْمُصَلِّينَ بِالْخُشُوعِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَلَاحِ، وَلَوِ اعْتَدَّ لَهُ بِهَا ثَوَابًا لَكَانَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.

وأما الإعْتِدَادُ بِهَا فِي الثَّوَابِ: فَلَا يُعْتَدُّ لَهُ فِيهَا إِلَّا بِمَا عَقِلَ فِيهِ مِنْهَا، وَخَشَعَ فِيهِ لِرَبِّهِ.

وَأَمَّا الْإعْتِدَادُ بِهَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ: فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْخُشُوعُ وَتَعَقَّلَهَا اعْتُدَّ بِهَا إِجْمَاعًا، وَكَانَتِ السُّنَنُ وَالْأَذْكَارُ عَقِيبَهَا جَوَابِرَ وَمُكَمِّلَاتٍ لِنَقْصِهَا.

وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الْخُشُوعِ فِيهَا، وَعَدَمُ تَعَقُّلِهَا: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ إِعَادَتِهَا»(٢).

<sup>(</sup>۲) مدراج السالكين ۱/ ٥٢٢.

والراجح عند العلماء أَنَّ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ مَشْرُوطٌ بِحُضُورِ قلبِه، ولا يجب عليه الْإِعَادَة ولو لم يعقل من صلاته شيئًا.





إنّ مبدأ وكمال صلاح المؤمن من إقامتِه الصلاة، فمتى حرص على القيام بأركانها وواجباتها، وخشوعها، وصَدَق في توجهه إلى الله تعالى: استقامت حالُه، وانفرجت كُربُه، وعلت همّتُه، وتحقق ما يطمح إليه.

فلا تحلم \_ يا طالب العلم \_ بنيل بركة العلم وشرفِه وإتقانِه ما لم تبدأ بإتقانِ وإقامةِ صلاتِك.

ولا تنتظر \_ يا من تُعاني من الهم والضيق \_ انفراجًا وزوالًا لهمومك ونكد عيشك ما لم تُصلح حالك في صلاتك.

ومن أراد أنْ تَسْهُل عليه جميع الطاعات، وتنقاد نفسه لجميع العبادات فعليه بإقامة الصلاة والخشوع فيها.

ومن أراد بركة الرزق والأهل والعيش فعليه بإقامة الصلاة.

ومن أراد أقرب وأسهل وأضمن وسيلةٍ لترك محرّم أو مُنكر أو فاحشة فعليه بإقامة الصلاة.

ومن أراد أن يُحَسِّن أخلاقَه ويُعَدِّل طِباعه وتزول حدَّةُ غضبِه فعليه بإقامة الصلاة.

فالصلاةُ هي مبدأ كلّ خير وبرّ وسعادة وفلاح، وهي نهايةُ كلّ شرّ وضيق ونكدٍ.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

فاستعن بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ في الحصول على كلَّ ما تُريد من خيري الدنيا والآخرة، والخلاص من كلّ ما تكره من شرِّ وضررٍ عليك في دينك ودنياك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْمَلَهُ: مَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي غَيْرِهَا مِن سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، كَمَا عَرَفَهُ أَرْبَابُ الْقُلُوبِ الْحَيَّةِ، وَأَصْحَابُ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ. اهد(١).

«والْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ الْفُضْلَى يَنْهاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَلَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بُيُوتِ الْقِمَارِ وَمَعَاهِدِ اللهْوِ وَالْفِسْق.

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا يَمْنَعُ الْمَاعُونَ؛ بَلْ يَبْذُلُ مَعُونَتَهُ وَرِفْدَهُ لِمَنْ يَرَاهُ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا.

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا يُخْلِفُ وَلَا يَلُوي فِي حَقِّ غَيْرهِ عَلَيْهِ.

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا يُضِيعُ حُقُوقَ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، وَلَا حُقُوقَ أَقْارِبِهِ وَجِيرَانِهِ، وَلَا حُقُوقَ مُعَامِلِيهِ وَإِخْوَانِهِ.

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ يُعَظِّمُ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ، وَيَحْتَقِرُ الْبَاطِلَ وَجُنْدَهُ، فَلَا يَوْضَى لِنَفْسِهِ وَلَا لِأُمَّتِهِ بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ، وَلَا يَغْتَرُّ بِأَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ.

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا تُجْزِعُهُ النَّوَائِبُ، وَلَا تَفُلُّ غِرَارَ عَزْمِهِ الْمُصَائِبُ، وَلَا تُبْطِرُهُ النِّعَمُ، وَلَا تَقْطَعُ رَجَاءَهُ النِّقَمُ، وَلَا تَعْبَثُ بِهِ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٦/ ٥٣٢.

الْخُرَافَاتُ وَالْأَوْهَامُ، وَلَا تَطِيرُ بِهِ رِيَاحُ الْأَمَانِيِّ وَالْأَحْلَامِ، فَهُوَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَيُرْجَى فِي النَّاسِ خَيْرُهُ، وَلَوْ أَنَّ فِينَا طَائِفَةً مِنَ الْكَامِلُ الَّذِي يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَيُرْجَى فِي النَّاسِ خَيْرُهُ، وَلَوْ أَنَّ فِينَا طَائِفَةً مِنَ الْمُصَلِّينَ الْخَاشِعِينَ لَأَقَمْنَا بِهِمُ الْحُجَّةَ عَلَى الْمَارِقِينَ وَالْمُرْتَابِينَ.

وَلَكِنَّ الْمُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى مَعَ الْقُنُوتِ وَالْخُشُوعِ قَدْ صَارَ أَنْدَرَ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ»(١).

جعلنا الله \_ جلّت قدرتُه \_ من الْمُحَافِظين عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ... آمين.



<sup>(</sup>۱) تفسير المنار ٢/ ٥٩٦.



الناس مُختلفون في خشوعهم وحضور قلوبهم في صلاتهم اختلافًا كبيرًا، وهم في ذلك خمس مراتب، ذكرها العلامة ابن القيم كَلِّلْهُ بقوله: الناس في الصلاة على مراتب خمسة:

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد.

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه [في] مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يُضَيِّع شيئًا منها؛ بل همُّه كلُّه مصروفٌ إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبُه شأنَ الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا

قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه على ناظرًا بقلبه إليه، مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته؛ كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه على قرير العين به.

فالقسم الأول: معاقب، والثاني: محاسب، والثالث: مُكَفَّرٌ عنه، والرابع: مثاب، والخامس: مُقَرَّبٌ من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جُعلت قرة عينه في الصلاة.

فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه ولى في الآخرة، وقرت عينه أيضًا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كلُّ عين، ومن لم تقر عينُه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. اهر(۱).

اللَّهُمَّ اجعلنا ممن قرت عينه بصلاته في الدنيا، وقرت عينه بقربه من ربه عَلِلْ في الآخرة.



<sup>(</sup>١) الوابل الصيب، ص٢٣ ـ ٢٤.



الصلاة لها مقصودان: النهي عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وذِكْرُ اللهِ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ، وذكر الله أكبر مقاصدها.

قَال تَعَالَى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الامتناعِ مِنْ ذلك، بما يَحْدُثُ في قلب المصلّي بسببها من النُّورِ والانشراح، والخوفِ من الله تعالى والحياء منه (۱).

ثم ذكر الله تعالى المقصود الثاني للصلاة فقال: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ عَالَى المقصود الثاني للصلاة فقال: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي الل

فالصَّلَاةُ «تَشْتَمِلُ عَلَى شَيْئَيْنِ:

١ عَلَى تَرْكِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ؛ أَيْ: إِنَّ مُوَاظَبَتَهَا تَحْمِلُ عَلَى
 تَرْكِ ذَلِكَ.

فَمَن حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ بِخُشُوعِهَا الْبَاطِنِ، وَأَعْمَالِهَا الظَّاهِرَةِ، وَكَانَ يَخْشَى اللهَ الْخَشْيَةَ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا: فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْوَاجِبَاتِ، وَلَا يَأْتِي كَبِيرَةً.

وَمَن أَتَى الْكَبَائِرَ؛ مِثْل الزِّنَا، أَو السَّرِقَةِ، أَو شُرْبِ الْخَمْرِ، أَو الغيبة أو النميمة أو الكبر أو العجب وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْهَبَ مَا فِي

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٣٠٧/١.

قَلْبِهِ مِن تِلْكَ الْحَشْيَةِ وَالْخُشُوعِ وَالنُّورِ، وَإِن بَقِيَ أَصْلُ التَّصْدِيقِ فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا مِن الْإِيمَانِ الَّذِي يُنْزَعُ مِنْهُ عِنْدَ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (١) .

٢ ـ وَتَشْتَمِلُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اللَّاكُبَرُ؛ وَلِهَ نَا تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ أَيْ: أَعْظُمُ مِنَ الْأَكْبَرُ؛ وَلِهَ ذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ أَيْ: أَعْظُمُ مِنَ الْأَوَّلِ» (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَلهُ: قَوْلُهُ: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَكْبَرُ مِن بَيَانٌ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ؛ أَيْ: ذِكْرُ اللهِ الَّذِي فِيهَا أَكْبَرُ مِن كَوْنِهَا نَاهِيَةً عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ لِنَفْسِهِ . اهـ (٣) .

وأمر الله تعالى نبيّه موسى عَلِي أَنْ يُقيم الصلاة لأجل ذكره تعالى فقال: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ۚ (﴿ ﴾.

قال ابن جرير الطبري كَلِّللهُ: معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها.اهد(٤).

وقال ابن القيم رَحِّلُللهُ: واللامُ: لامُ التَّعْليل؛ أي: أقم الصَّلاة لأجل ذكري.اهـ (٥٠).

وقد يقول قائل: المؤمن مطلوبٌ منه أنْ يذكر الله تعالى في كلِّ وقت، فلِماذا خصّ الصلاة لذكره؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٧٥)، ومسلم (۵۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: تفسير ابن كثير: 7 - 200 ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلشه 100 - 100 . 100 - 100 .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّمُّ ٢٠/١٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٨/ ٢٨٤. (٥) الوابل الصيب، ص٧٤.

والجواب: أنّ الصلاة مشتملة على أعلى وأرفع وأكمل أنواع الذكر، فهي مشتملة على تلاوة القرآن والدعاء والتضرع ومختلف أنواع الذكر من التسبيح والتعظيم والتحميد والثناء ما لا يجتمع في غير الصلاة.

فجمعت الصلاة ما كان متفرِّقًا من الأذكار، واشتملت على أعلى مراتب الاعتبار والادّكار، وانتشلت المصلي من عالم الحياة الفانية إلى الحياة الباقية، ومن مُناجاة المخلوق إلى مُناجاة الخالق، ولذلك مُنع المصلي من قطع صلاتِه بلا حاجة، ومُنع من الالتفات والعبث المنافي لمقام الحضرة بين يدي ملك الملوك، ومُنع الناسُ من المرور بين يدي المصلي؛ لأنه يقطع عليه مُناجاته لله تبارك وتعالى، ويدخل بينه وبين ربّه، وهذا من سوء الأدب.

وإذا كان من أعظم مقاصد الصلاة: ذكر الله تعالى، فمِن الحرمان ألا يتأمل المصلي ما اشتملت عليه الصلاة مِن الأذكار والقرآن، ومَن فعل ذلك لم يأت بمقصود الصلاة.





مَن أراد أن يخشع في صلاته، وأن تكون ألذ شيء عنده، فعليه باتّخاذ الأسباب المؤدّية إلى ذلك، ومنها:

# السبب الأول أن يستحضر عظمتها وقدرها وشرفها عند الله

وقد أمر بالصلاة أفضل خلقه محمدًا على فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَارِ الْمَالِكَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِ الْمُعَالَ الْمُعَالِكِ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ ا

وأمره بالْمُبالغة في الصبر على إقامتها، وأنْ يأمر أهله بها فقال: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَاصْطِبِرُ عَلَيْهَا ﴾.

وأمر بها مريم ﷺ فقال: ﴿يَكُمْرِيمُ ٱقْنُتِي لِرَيِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ الرَّبِيكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ الرَّبِيكِ لَيْكُ وَالسِّجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ الرَّبِيكِ لِيَالِكِ وَالسِّجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ الرَّبِيكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللَّ

فكانت عابدةً كثيرةَ الصلاة والسجود والركوع لله تعالى.

وحينما أَنْطَقَ الله سبحانه ابنها عِيسَى ﷺ وهو فِي الْمَهْدِ كَانَ أُوّل مَا نَطْقَ أَنْ قَالَ: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴿ وَجَعَلَنِي مَا نَظْقَ أَنْ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأمر بها إبراهيم وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عِنَ فَقَالَ: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ وَيَعْقُوبَ عِنَ الْمَدُونَ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ لَيْ مُرْنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِيتَآءَ الصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ ﴾.

وحينما قَرَّبَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِبَادَتَهُ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ فَرِيضَةً افْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْدَ افْتِرَاضِهِ عَلَيْهِ عِبَادَتَهُ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ فَرِيضَةً غَيْرَهَا، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا لِمُوسَى بِكَلِمَاتِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا لِمُوسَى بِكَلِمَاتِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا لِمُوسَى بِكَلِمَاتِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا لِمُوسَى بِكَلِمَاتِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ وَلَقِي اللّهَ لَآ إِلَهُ إِلّا أَنَا اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا لِنِي اللهِ عَلَى عِظَمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَعْمَالِ، إِذْ لَمْ يُبْدِ مُنَاجِيَهُ وَكَلِيمَهُ بِفَرِيضَةٍ أَوَّلَ مِنْهَا. .

ثُمَّ كَانَ مِنْ أَوَّلِ مَا أُمِرَ بِهِ مُوسَى أَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا بِهِ مُوسَى أَنْ يَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا بِمِصْرَ بَيُوتَا بِمِصْرَ بَيُوتَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتَا وَأَخِعَلُوا بَيُوتَا اللَّهَ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةً ﴾ [يونس: ٨٧]. .

وَقَالَ فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ لَمَّا نَهَى قَوْمَهُ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَقَالُوا: ﴿ يَكَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنُنا ﴾ [هود: ٨٧](١).

وحينما ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم على الطويل لربّه في، ومما طلب منه في دعائه أنْ يُسكن بعض أبنائه بوادٍ مُجدبٍ مُقْفر، المجاور للبيت المحرم، وذكر الوظيفة التي أسكنهم في هذا المكان الجدب ليقوموا بها فقال: ﴿ رَبّنًا إِنِّهَ أَسْكَنتُ مِن ذُرّيّةِ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ يَيْكِكَ الْمُحَرّمُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تعظیم قدر الصلاة، لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِي (المتوفى: ۲۹٤هـ)، ص٩٦ ـ ١١٢.

لماذا؟

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾..

أي: «فعلت ذلك يا ربنا كي تؤدَّى فرائضك من الصلاة التي أوجبتها عليهم في بيتك المحرّم»(١).

وتأمل كيف كرر النِّدَاء ﴿رَبَّنَآ﴾، وذلك «لِإِظْهَارِ الْعِنَايَةِ الْكَامِلَةِ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ» (٢).

ثم يكرر ذكر الصلاة فيدعو ربّه أن يجعله مُقيمًا لها، مُحافظًا على أدائها فيقول: ﴿رَبِّ الجُعَلِيٰ مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآ وَمَن ذُرِّيَّتِيً رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآ وَمَا نَوْبَكُمْ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولقد نشأ ابنه إِسْماعِيل عَلَيْ مُحبًّا ومُعظّمًا للصلاة، ولقد أثنى الله تعالى عليه بأنه شديد العناية بها فقال: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ﴾.

وحينما ذكر بعض أوليائه وأنبيائه قال عنهم: ﴿ وَأُوْحَيْنَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ النَّهِ وَالْمَانُو اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَدِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

أليست الصلاة والزكاة من فعل الخيرات؟

بلى.

إذن، فلماذا خص ذكرهما؟

لشرفهما وأهميتهما وعناية الله بهما، ولأنهما أَصْلَا جِمَاعِ الدِّينِ الْعَامِّ، كَمَا يُقَالُ: التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ، وَالرَّحْمَةُ لِعِبَادِ اللهِ.

قَالَ تعالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞﴾ وَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲٥/۱۷.

«فَالتَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ يَكُونُ بِالْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ وَذَلِكَ أَصْلُ التَّقْوَى، وَالرَّحْمَةُ لِعِبَادِ اللهِ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ، وَهَذَانِ هُمَا حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْخُشُوعِ للهِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَالذُّلِّ لَهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُضَادٌ لِلْخُيلَاءِ وَالْفَحْرِ وَالْكِبْرِ.

وَالزَّكَاةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِنَفْعِ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانِ إلَيْهِم وَذَلِكَ مُضَادٌ لِلْبُحْلِ. وَالزَّكَاةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِنَهُ» (١٠). وَلِهَذَا وَغَيْرهِ كَثُرَ الْقِرَانُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي كِتَابِ اللهِ» (١٠).

فتأمل - أضي الكريم - إلى عانية الله تعالى الشديدة بأمر الصلاة، حيث كرر وأعاد ذكرها في كتابِه، وجعلها أهم وأولى وصاياه لأنبيائه وأوليائِه، فهل يليق بمن أمن بالله تعالى ألا يجعل الصلاة أكبر همه، وأولى اهتماماتِه، ومحل عنايتِه؟

وحينما كان للصلاة هذه العناية والاهتمام عند الله تعالى: رتب عليها الأجور والفضائل العظيمة التي لا تخطر على بال، ولم يكن لأيّ عبادة غيرها \_ بعد التوحيد والإيمان \_ مثل هذا النصيب والحظ الكبير، فضائل الصلاة العظيمة ما يلى:

فمن واظب عليها وخشع فيها، وأتى بأركانها وواجباتها: فإنها ستملأ قلبه إيمانًا بالله، وتعظيمًا وإجلالًا له سبحانه، وحبًّا له، وخوفًا منه، وإذا مُلِئ القلب بذلك: فإنه لن يُحب معصية الله ولو كانت النفس

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ١٤/٢١٤ ـ ٢١٥.

تهوى ذلك؛ بل إنه مع كثرة الصلاة: سيكره المعصية ويُبغضها، وتظهر له حقيقة أمرها، وشُؤم عاقبتها، فيُصبح القلب مُحبّا للطاعات وحريصًا عليها، وكارهًا للذنوب ونافرًا منها.

٢ ـ أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي قال: سألت رسول الله على: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «برّ الوالدين» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (١).

٣ ـ أنها تغسل الخطايا؛ لحديث جابر هُ قال: قال رسول الله على باب أحدكم الخمس كمثل نهرٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات»(٢).

غ ـ أنها تكفّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر»(٣).

• - أنها نورٌ لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث أبي مالك الأشعرى رضي الله مرفوعًا: «الصلاة نور»(٤).

ومعناه: أنّ الصلاة إذا فُعلت بشروطها المصححة والمكملة: نوّرت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المعارف، حتى ينتهي أمرُ مَن يراعيها حقّ رعايتها إلى أنْ تقرّ عينُه بها ويقول: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة».

وأيضًا: فإنها تنوِّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، برقم (۷۵۳٤)، ومسلم، برقم (۸۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم، برقم (۲٦٨). (۳) مسلم، برقم (۲۳۳).

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم (٢٢٣).

وأيضًا: فيتنوَّر وجه المصلي يوم القيامة، فيكون ذا غرةٍ وتحجيل، كما قال ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»(١).

آ ـ أن الله تعالى يرفع بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال له: «عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجة، وحطَّ عنك بها خطبئة»(٢).

٧ - أنها من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي عَلَيْهُ لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي عَلَيْهُ قال: كنت أبيت مع رسول الله عَلَيْهُ، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: «سَلْ» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»(٣).

۸ ـ أن المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا؛ لحديث أبي هريرة وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خَطْوَتاه إحداهما تحطُّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة»(٤).

٩ ـ أن الله تعالى يغفر بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها؛ لحديث عثمان ولله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلى صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۲)، ومسلم (۲٤٦).

يُنظر: والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي كَلُّهُ ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، برقم (٤٨٨). (٣) مسلم، برقم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم (٦٦٦).

الصلاة التي تليها»(١).

۱۰ ـ أنها تكفر ما قبلها من الذنوب؛ لحديث عثمان على قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرة، وذلك الدهر كلّه»(۲).

ال الملائكة تُصلّي على صاحبها ما دام في مُصلّاه، وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، كما سيأتي دليل ذلك.

17 ـ أن انتظارها رباط في سبيل الله؛ لحديث أبي هريرة وللله أن رسول الله على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (٣).

"وإنَّما كان ملازمة المسجد للطاعات مكفرًا للذنوب؛ لأنّ فيه مجاهدة النفس، وكفًّا لها عن أهوائها، فإنها لا تميل إلا إلَى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب، أو لمجالسة الناس لمحادثتهم، أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن النُّزَه ونحو ذلك، فمن حبس نفسه في المساجد عَلَى الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله، مخالفٌ لهواها، وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد» (٤).

١٣ ـ أنَّ من صلى الفجر فهو في ذمّة الله، فعن جندب بن عبد الله وَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَلْ مَلْ مَلَة المُعْبِع فَهُوَ فِي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، برقم (٦٦٢)، ومسلم، برقم (٦٦٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم، برقم (۲۲۷). (۳) مسلم، برقم (۲۵۱).

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل ابن رجب ٤/٣٤

ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَايَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُرْكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». أي: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الفجرِ فَهُوَ في أمان الله، وفي جواره؛ أي: قد استجار بالله تعالى، واللهُ تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحدِ (۱) أنْ يتعرض له بضرٍّ أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرًّا ولا ملجأ» (۲).

وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلِّين، بأنْ يظلمهم أو يغتابهم أو يُضيّق صدورهم بغير حقّ.

وكان من عادة العرب أنه لا يخفرون جوار أحد، ومن فعل ذلك مقتوه وأعلنوا الحرب عليه، فما بالك بمن يخفر جوار الله وذمّته؟

وفيه فضيلة عظيمةٌ لصلاةِ الفجر على جهة الخصوص، وهذه الفضيلة قد لا تتحقق فيمن ينقرها نقرًا، أو يشرد ذهنُه فيها ولا يخشع فيها.

وينبغي لمن صلى الصبح أن يكون واثقًا بجوار الله، وآمنًا من أيّ مكروه؛ لأنه في حماية الله وجوارِه، والإنسان إذا كان في جوار مَلِكِ من ملوك الدنيا فرح وافتخر وأمن، فكيف بجوار الله الواحد القهار؟

11 ـ أنّ مَن حَافَظَ على صلاةِ الْعَصْرَ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، فعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». رواه مسلم (٣).

فلْيحذر مِن تساهل في هذه الصلاة أنْ يتشبّه بالأمم السالفة التي ضيّعوها وفرّطوا فيها.

<sup>(</sup>١) ولو كان ابنك أو خادمك أو مُوظَّفًا عندك.

<sup>(</sup>۲) المفهم ۲/۲۸۲. (۳) (۳۸).

ومن عظيم أمرِ صلاة العصر: ثبوتُ الوعيد الشديد على مَن حلف كاذبًا بعدها: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثَلَاثُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \_ وذكر منهم \_: وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ». رواه مسلم (۱).

يعني: أنَّه كذَبَ فزاد في الثَّمَنِ الذي به اشتَرَى، فكذَبَ واستخَفَّ باسمِ الله تعالى حين حَلَفَ به على الكذب، وأخَذَ مالَ غيرِهِ ظُلْمًا؛ فقد جمع بين كبائر؛ فاستَحَقَّ هذا الوعيدَ الشديد.

وتخصيصُهُ بـ «ما بَعْدَ العَصْر»: يَدُلُّ على أنَّ لهذا الوقتِ من الفضلِ والحُرْمةِ ما ليس لغيره مِنْ ساعات اليوم.

"وإنما كان ذلك؛ لأنّه عَقِيبَ الصلاةِ الوُسْطَى، ولَمَّا كانتْ هذه الصلاةُ لها مِنَ الفضلِ وعظيمِ القَدْرِ أكثَرَ مما لغيرها، فينبغي لمصلّيها أن يَظْهَرَ عليه عَقِيبَهَا من التحفُّظِ على دينه، والتحرُّزِ على إيمانِهِ أكثَرُ مما ينبغي له عَقِيبَ غيرها؛ لأنَّ الصلاةَ حَقُّهَا أن تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر ينبغي له عَقِيبَ غيرها؛ لأنَّ الصلاةَ حَقُّهَا أن تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّكَلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَٱلمُنكِرُ ﴾؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّكَلُوةَ تَنْهَى عَنِ المصلّي بسببها أي: تَحْمِلُ على الامتناعِ مِنْ ذلك، بما يحدُثُ في قلب المصلّي بسببها من الله تعالى والحياءِ منه»(٢).

وكلّ هذه الفضائل الكبيرة، والمزايا العظيمة للصلاة: تُحتم على كلّ مسلم أن يعتنى بها، ويستعدّ لها، ويُوليها اهتمامًا بالغًا.

<sup>(</sup>۲) المفهم ۱/۸۰۳.



## السبب الثاني

أَنْ يُوقَنِ المصلي بأنه لا غنى له عنها ولا عن الله في قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلَيْهُ: «اعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ (١) إِلَى اللهِ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا: لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فَيُقَاسُ بِهِ، لَكِنْ يُشْبِهُ مِن بَعْضِ الْوُجُوهِ كَاجَةَ الْجَسَدِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ كَثِيرَةٌ ». اه (٢٠).

فحاجتك إلى ربك وإلى عبادته أعظم من حَاجَةِ جَسَدِك إلى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فإنك إذا فقدت الطعام والشراب فغاية ما في الأمر موتُ جسدك، وإذا لم تمت اليوم مت غدًا، ولكنك إذا هجرت عبادة ربّك، فإنك ستعيش في دنياك في شقاء، «فالقلب لا يُفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبّه، والإنابة إليه، ولو حصل له جميعُ ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها، ولم يسكن إليها؛ بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًا، حتى يظفر بما خُلق له، وهُيِّئ له: من كون الله وحده نهاية مراده، وغاية مطالبه؛ فإن فيه فقرًا ذاتيًا إلى ربه وإلهه، من حيث هو معبودُه ومحبوبُه وإلهه ومطلوبُه، كما أنَّ فيه فقرًا ذاتيًا إلى ذاتيًا إليه من حيث هو ربَّه وخالقُه ورازقُه ومدبِّره» (٣).

<sup>(</sup>١) أي: حاجة العبد.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ١٠/١ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان لابن القيم كلله ١٩٨/٢.

قال أحدهم: تخيَّلت نفسي يومًا بلا صلاة! كيف سأعيش؟

فالْخَاسِرُ كُلَّ الْخُسْرَانِ: مَن خَسِر نفسه فلم يستمتع بها، ولم يُنعِّمُها بأصناف النعيم في الجنة، ولم يستمتع بأهلِه وبالقربِ منهم، وبالحديث معهم، فأيّ خسارةٍ أعظم من هذه الخسارة؟

والصلاة راحةٌ عند ضيق الصدر، وانشراحٌ عند تكالُب الهموم والأحزان.

فقد أمر الله تعالى نبيّه عند ضيق صدره أن يفزع إلى الصلاة فقال: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿ فَالَالَهُ عَلَى السَّاجِدِينَ ﴿ فَالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وهي التي يفزع إليها المحتاجُ فتُقضى حاجتُه، والمريضُ فيُشفى مرضُه، والمصابُ فيزولُ مُصابُه، والعقيم فيهبُه الله ذُرِّيَّة، والمهوم فيَنْجلي همُّه، والحزين فيزولُ حزنُه، والفتاةُ فيُسارع إليها الْخُطَّاب، والمديون فيُسدِّد الله دينَه، والفقير فيغتني.

فهذا نَبِيُّ اللهِ زكريّا عَلَيْ دَعا رَبَّهُ أَنْ يَهَب لَه مِنْ لَدُنْه ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، ﴿ وَفَنَادَتُهُ ٱلْمَكَنِكَةُ وَهُو قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِّنَ ٱلصَلِحِينَ (آنَ ﴾.

وهذه سَارَةُ زوجةُ إِبْرَاهِيم ﷺ، كانا مُسافرين فَدَخَلَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكُ ظَالَمٌ جَبَّار، فطلبها منه، فأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ (١).

أي: ضاق نفسه وكاد يختنق، فحرك رِجْلَه وضربها على الأرض من شدّة الاختناق والألم.

وأعرف رجلًا أُصيب ابنه الصغيرُ بمرضٍ مُفاجئ، فقالت زوجته وهي تبكي: لِنَذهب للمستشفى، فقال: سأذهب إلى ربي أولًا ﴿إِنِّ وَهِي تبكي: لِنَذهب للمستشفى، فقال سأذهب إلى ربي أولًا ﴿إِنِّ اللّهِ وَلَا لِن لا ينفك من البكاء الذي كاد يُقطع قلب أمّه قبل أنْ يُقطع قلبه هو، قال: فصليت صلاة لا أعرف أني صليت مثلها، حيث نزلت عليّ السكينة، وكنت خاشعًا فيها، باكيًا مُتضرّعًا، وقلت في دعائي: اللّهُمَّ أنت أرحم بابني مني فارحمه واشفه، قال: والله ما إن دعوت الله بهذا الدعاء حتى سكت عن البكاء، وما إن انتهيت من الصلاة حتى نام نومةً هنيّة، وذهب ما ألمَّ البكاء، وما إن انتهيت من الصلاة حتى نام نومةً هنيّة، وذهب ما ألمَّ

وحدثني رجلٌ أُصيب بحادث شنيع كاد يُفارق بسببه الحياة، ومكث في العناية والمستشفى قرابة ثلاثة أشهر، وخرج منها مشلولًا في بعض أطرافه، لا يستطيع الوقوف ولا الحركة؛ بل كان مُمَدَّدًا على سريره، وقد قرّر الأطباء له عمليتين في فقرات ظهره، وقال له الطبيب: نخشى إن لم نبادر في العملية أن يكون ذلك خطرًا عليك، قال: فرفضت ذلك، وقلت: سألجأ إلى الله تعالى، فكنت وأنا على السرير أصلى وأدعو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۷).

ربي، وما هي إلا أيام يسيرة حتى شعرت بقرب العافية، وبدأتُ أحرك أطرافي، وبعد أيام قمت من سريري أمشي، وكأني قمت من القبر، وبُعثت للحياة من جديد، فراجعت المستشفى فكانت المفاجأة: أنّ الفقرتين اللتين قرر الأطباء إجراء عمليّتين بهما قد رجعتا إلى حالتهما الطبيعية، ولم أحتج إلى عملية.

وهو الآن يصلي بالمسجد، ويمشي مشيًا يُقارب مشي الأصِحّاء والحمد لله.

والقصص في ذلك كثيرة لا تُحصى.

فالصلاةُ هي الأمانُ عند الخوف، والسَّكنُ عند اضطراب الأمور، فمن خاف ففزع إلى الصلاة أمِن وسكن قلبُه، ودَنَتْ ساعةُ فَرَجِه.

وهي التي يفزع إليها المذنبون، ويلجأ إليها المفرّطون، فتُمحى ذنوبهم، ويُعفى عن تفريطهم، فهذا نَبِيُّ اللهِ داوُدُ وصَفِيُّهُ عَلَى لَمَّا أصابَ الْخَطِيئةَ وأرَادَ التَّوْبةَ لَمْ يَجِدْ لِتوْبَتهِ مَفْزعًا إلَّا إلى الصَّلاةِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ( اللهُ اص: ٢٤].

قال الحافظ ابن كثير كَلْمَلُهُ: «يَعْنِي إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ, مَخْرَجًا ﴿ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطَّلَاقِ: ٢، ٣]». اهد(١).

ومَن حافظ على الصلوات بأوقاتِها وأركانِها وخشوعِها: فقد

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۵/۳۲۷.

اتَّقَى الله تعالى حقَّ التقوى، ومِن اتقى الله ضمن له الكريم الوهَّاب أنْ يجعل له مخرجًا من كلِّ ضيق، ورزقًا وغنى.





#### السبب الثالث

أَنْ يتجمل لله تعالى فيها، فيلبس أحسن ثيابه، ويتطيب من أحسن طيبه، وقد قال المولى عَلَّا: ﴿ يَبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَلَا شُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ يَكُنُ قَالَ الحافظ ابن كثير رَحِّلَله ؛ وَلَا شُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ يَكُ قَالَ الحافظ ابن كثير رَحِّلَله ؛ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ، وَالطِّيبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالسِّواكُ لِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ، وَمِنْ أَفْضَلِ الثَيَّابِ الْبَيَاضُ. اهـ(١).

وقد «أمر الله تعالى بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، لا بستر العورة؛ إيذانًا بأنَّ العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة، وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق مَن تجملت له في صلاتي.

ومعلوم أنَّ الله على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرًا وباطنًا» (٢).

وهذا من تعظيم شعائِرِ الله، وقد قال تعالى: ﴿ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْمَ شَعَكَبِرَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على فتاوى ابن تيمية كلله ٣/ ٦٥.

فمن تطيَّب لصلاته، ولبس لها أحسن ثيابِه: فقد عظّم هذه الشعيرة، وهذا دليل جليٌّ على عِظَم تقوى الله تعالى في قلبه، وحبّه لربّه.

قال وكيع بن الجراح كَاللَّهُ: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقّرها (١).

وكيف يطلب الإنسان من ربه الخيرات، والخشوع في الصلاة، وربّه يراه يتجمل عند لقاء عيرِه ما لا يتجمل عند لقائه، ويتطيّب للناس ولا يتطيب له!

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَهُ الغَلَامِهِ نَافِع لَمَّا رَآهُ يُصَلِّي حَاسِرًا عن رأسِه: أَرَأَيْت لَو خَرَجْت إلَى النَّاسِ كُنْت تَخْرُجُ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُ مَن يُتَجَمَّلُ لَهُ.

وإنك ترى الكثير من الناس إذا صلى وحده أو مع أصدقائه صلى بقميص أو بدون غترة، وإذا خرج إلى الناس لبس أحسن ثيابه! (٢)

وقد كان السلف الصالح يوقرون الصلاة ويستعدون لها أتم استعداد، فهذا تميم الداريّ رضي اشترى رداءً بألف درهم، يخرجُ فيه إلى الصلاة.

وكان رضي إذا قام من الليل دعا بسواكه، ثم دعا بأطيب حلة، وكان لا يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد.

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل، ص٢١٩.

<sup>(</sup>۲) ولعله يُترخص في السفر ما لا يُترخص في الحضر، وذلك لما فيه من المشقة التي يُعتفر فيها أمورٌ شرعيّة، فغيرُها من باب أولى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ الرَّاتِيَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ الْعَارِضِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَا يَبْقَى لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا، كَمَا سَقَطَ بِالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ كَثِيرٌ مِن الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ.اهـ. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ ٢١/٣٢٣].

وكان المغيرة بن حكيم كَلْنَهُ إذا أراد أن يقوم للتهجد لبس من أحسن ثيابه وتناول من طيب أهله، وكان من المتهجدين.

وكان عمرو بن الأسود رَخِيلَهُ: يشتري الحلة بمائتين، ويصبغها بدينار، ويخمرها النهار كله، ويقوم فيها الليل كله (١٠).

فمِنْ مِنَّا اغتسل حينما تغيّرت رائحة بدنِه لأجل الصلاة \_ غير الجمعة \_.

مِنْ مِنَّا تطيَّب من أحسن الطيب الذي عنده كلَّما قام إلى صلاته. مِنْ مِنَّا جعل أحسن ثيابِه لصلاته ولِقاء ربّه، لا لعمَلِه ومناسباتِه؟ ما أجمل أنْ نجعلَ الجمال لذي الجمال والجلال والكمال.

ما أجمل التعامل مع الله تعالى.

والله تعالى خلقنا عبيدًا له، وكلَّما كنَّا في غاية العبودية والتذلل والانقياد والخضوع له: أعزَّنا وأكرمنا ورفعنا وأعطانا.

تجملنا كثيرًا للناس فبماذا نفعونا؟

بالغنا في صرف أوقاتِنا لهم فماذا أعطونا؟ اشترينا أجمل الأطياب لهم فبماذا كافؤونا؟

ووالله لو صرفنا ذلك لربّنا وحده ابْتغاء مرضاته وتعظيمًا وإجلالًا له: لنفعنا وأعطانا وكافأنا، وزادنا إيمانًا، وعلمًا، وعملًا، وأنسًا، وصلاحًا، وثباتًا، ورفعة.

وصدق الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيه الله الله ويُوفَقه لِمَا يشكره عليه .

<sup>(</sup>١) حياة السلف بين القول والعمل، ص٢١٩.

ويشكر القليل من العمل والعطاء.

ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة.

ويشكر عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويُلقى له الشكر بين عباده.

ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئًا ردّه عليه أضعافًا مضاعفة.

وهو الذي وفّقه للترك والبذل، وشَكَره على هذا وذاك.

ولما عقر نبيُّه سليمانُ ﷺ الخيلَ غضبًا له، إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى: أعاضَه عنها متن الريح.

وَلَمَّا تَرُكُ الصحابةُ ديارَهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أَنْ ملَّكهم الدُّنيا وفتحها عليهم.

ولَمَّا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكَّن له في الأرض يتبوَّأ منها حيث يشاء.

ولَمَّا بذل الشهداءُ أبدانهم له حتى مزَّقها أعداؤه: شَكَر لهم ذلك بأنْ أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقرَّ أرواحَهم فيها، تَرِدُ أنهار الجنة، وتأكلُ مِن ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه.

ولَمَّا بذل رسلُه أعراضَهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبُّوهم: أعاضهم من ذلك بأن صلَّى عليهم هو وملائكتُه، وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصةٍ ذكرى الدار.

ومِن شكره سبحانه: أنه يُجَازي عدوَّه بما يفعله من الخير

والمعروف في الدنيا، ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه.

ومِن شكره: أنه غفر للمرأة البغيّ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش حتى أكل الثَّرى.

وغفر لآخَرَ بتَنْحيته غصن شوكٍ عن طريق المسلمين.

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوقُ إنما يشكر مَن أحسن إليه.

وأبلغ من ذلك: أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يُحسِن به إلى نفسه، وشَكَره على قليله بالأضعاف المضاعفة، التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان، وإعطاء الشكر، فمَن أحقّ باسم الشكور منه سبحانه؟

ومِن شكرِه سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير، ولا يُضِيعُ عليه هذا القدر.

ومِن شكره سبحانه: أنَّ العبد مِن عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس فيشكره له، ويُنوِّه بذكره، ويُخبر به ملائكتَه وعبادَه المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوَّه بذكره بين عباده.

وكذلك شكرُه لصاحب يس مقامه ودعوته إليه.

فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل، ويشكر القليل من العمل.

ولَمَّا كان سبحانه هو الشكورَ على الحقيقة: كان أحبّ خلقه إليه

من اتَّصف بصفة الشكر، كما أنَّ أبغضَ خلقِه إليه مَن عطَّلها واتَّصف بضدِّها، وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحبُّ خلقه إليه من اتَّصف بموجبها، وأبغضُهم إليه مَن اتَّصف بأضدادِها»(١).

فتجمّل لله تعالى في صلاتِك، وتطيّب قبل لقاءِ ربّك، وإذا شعرت بتغيّر رائحة جسمك من العرق أو غيرِه فاغتسل، وليس ذلك بكثير على الله تعالى، ونحن نغتسل في كثيرٍ مِن المناسبات لأجل مقابلةِ مخلوقين لا ينفعون ولا يضرّون، والله تعالى أحقّ أن نستعدّ له وننظف أبداننا لأجله.

وليس في الوجود شيءٌ أجل وأعلى وأشرف وأكمل مِن خالق الأشياء كلها، ومُكملها ومُزيّنها، ومُبدئها ومُعيدها، ونُورها ومُنوّرها، فكيف نتجمَّل لغيره، ونُعظّم أحدًا سواه؟

وأدوات الجمال والزينة التي نتزيّن بها للمخلوق إنما هي مِن الله الله عليه نصرف ما أعطانا إلى غيره، ونبخلُ بها عليه سبحانه؟

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم، ص٢٤١ ـ ٢٤١.

ولقد أعطانا مِن المال والخيرات ما لا يُحصى، فمِن شكرنا لهذه النعم، وتعظيمِنا لخالقنا أنْ نشتري بشيءٍ من أموالنِا طِيبًا نجعله معنا نتطيّب به عند كلّ صلاة، وسواكًا نُطيّب ونُطهِّر أفواهنا إذا وقفنا بين يديه.

والطيب لا تتجاوز قيمتُه مائة ريال، ولو تطيبت منه في كلّ صلاة لمكث عندك قرابة سنة كاملة أو نصف سنة، ومجموعة من السواك لا تتجاوز قيمتها مائة ريال كذلك، وتمكث عندك \_ إذا وضعتها في الثلاجة وحفظتها في وعاء \_ قرابة سنةٍ أو نصفِها، فهل تستكثر على من أغْدق عليك النّعَم والخيرات مائتا ريال في العام أو نصفِ العام؟

وقد كان النبي ﷺ من شدَّةِ اعتنائه ومحبته للطيب: يستعمله حتى في شعره.

فقد روى البخاري في «صحيحه»(۱) عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: رَأَيْتُ شَعَرًه مَنْ شَعَرِه عَيَّةٍ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ عن سبب ذلك فَقِيلَ: احْمَرَ مِنْ الطِّيبِ.



<sup>.(</sup>٣٥٤٧) (١)



## السبب الرابع

أَن يتّصف المسلم بالذل والسَّكينة لله تعالى، وهذا هو الخشوع والإخبات، قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْإِخبات، قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَيْشِعِينَ (فَاللهُ) ﴿ وَهُمُ الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لله، وَرَهْبَةً مِنْهُ ﴾ (١٠).

فقد أمر الله تعالى عَبِيدَهُ فِيمَا يُؤَمِّلُونَ مِنْ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالطَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ثم ذكر أنَّ هذه الْوَصِيَّة شاقَةٌ وصعبةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

فمن ابتلي بأيّ أمرٍ، أو أراد بلوغ أيّ أمرٍ من أمور الدنيا أو الآخرة: فعليه أن يستعين على ذلك بالصبر والصلاة، ولن يستطيع ذلك إلا إذا كان من أهل الخشوع.

وقد روى الطبري تَخْلَتُهُ أَنَّ ابن عباس عَيْهَا نُعِي إليه أخوه، وهو في سفر، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيدَةٌ إِلَا عَلَى ٱلْخَيْمِينَ (فَالَهُ) (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ آلَّا لَيْنَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ

<sup>(</sup>۱) تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِي (المتوفى ٢٩٤هـ)، ص٢١٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱/ ۱٤.

عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (١٤٠) ﴿ [الحج: ٣٤ ـ ٣٥].

وَالْخَبْتُ: مَا انْخَفَضَ مِنَ الْأَرْض.

فالْمُخْبِتونَ: هم المتواضعون والْمُستكينون إلى الله ﴿ الرقيقةُ قَلُومُ الرقيقةُ قَلُومُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ومن أعظم صفات عباد الله المخبتين الخاشعين: أنّ قلوبهم توجل وتخاف إذا سمعت آيات الله تعالى، ويَدْعوهم ذلك إلى تعظيم الله تعالى، وفعل أوامرِه، وتركِ نواهيه، والمسارعةِ إلى كلّ ما يُرضيه.

فإذا شعرتَ بالوجل إذا قرأت القرآن في صلاتك أو سمعته مِن إمامك، ودَخَلَتِ الآياتُ سويداءَ قلبك، ولَاقَتْ عندك قبولًا وتعظيمًا وحضور قلب: فهذه بشرى لك، فهي من صفاتِ عباد الله المخبتين الخاشعين، وإن لم تشعر بذلك: فجدّد توبتك وعلاقتك مع الله في وحاسب نفسك قبل أن تُحاسب.





## السبب الخامس أَصْلِحْ قلبَك: تصْلُح لك صلاتُك

إِنَّ كُلَّ مِن أَرَادُ صِلاحِ عَملِهِ: فلْيبدأ بصلاح نيَّتِه وقلبِه، فصلاح القلب هو الأصل لصلاح الجوارح والأعمال، قال رَسُول اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه (۱)

«فَمَنْ صَلَحَ قَلْبُهُ صَلَحَ جَسَدُهُ قَطْعًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ»(٢).

ومن كان كذلك: ذاق طعم الإيمان، ومن ذاق طعم الإيمان: تلذذ بإخلاص العمل لله، وعبادته والقرب منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَلهُ: إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ: لَمْ يَكُن عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَلذَّ وَلَا أَطْيَبَ. اهِ (٣).

ففتِّشْ عن أمراض قلبك وأزلها منه؛ لتذوق طعم الإيمان، وتتلذَّذ بالوقوف بين يدي الكريم المنان.

«وَلَنْ يَنْمُوَ الْخَيْرُ إِلَّا بِتَرْكِ الشَّرِّ، وَالزَّرْعُ لَا يَزْكُو حَتَّى يُزَالَ عَنْهُ الدَّغَلُ، فَكَذَلِكَ النَّفْسُ وَالْأَعْمَالُ لَا تَزْكُوَ حَتَّى يُزَالَ عَنْهَا مَا يُنَاقِضُهَا،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲)، ومسلم (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٧/٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَفُهُ ١٨٨/١٠.

وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُتَزَكِّيًا إلَّا مَعَ تَرْكِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ يُدَنِّسُ النَّفْسَ وَيُدَسِّيهَا»(١).

«وَلِهَذَا قِيلَ: تَخْلِيصُ الْأَعْمَالِ مِمَّا يُفْسِدُهَا أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِن طُولِ الْإجْتِهَادِ»(٢).

والله تعالى قدَّم في كتابه الإيمان وأعمالَ القلوب، على أعمال الجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ اللَّكِنَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ الجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ اللَّكِنَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ السَّكَاوَةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُفِقُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ آلَانِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمُمَّا رَزَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمُمَّا رَزَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آللهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمُمَّا رَزَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آللهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمُمَّا رَزَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آللهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِيقِينَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ لَيْكُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آَلَ ﴾.

وقد تكرر في القرآن في عشرات المواضع قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾.

ففي هذه المواضع وغيرِها قدَّم الله تعالى أعمال القلوب على أعمال الجوارح، وما ذاك إلا لأهميّتها ووجوبِ العناية بها.

فما بال الكثير منَّا يُقَدِّم ما أخره الله؟ ويُؤخر ما قدمه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَظْلَلهُ: «إِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَتَفَاضَلُ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كنَّلله ٢٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّهُ ١١/ ٦٨٨.

بِالْكَثْرَةِ، وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِمَا يَحْصُلُ فِي الْقُلُوبِ حَالَ الْعَمَلِ (١).

ومن أبلغ ما قيل عن أهمية النية وتصحيحها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِلَيْهُ: «إِنَّ النِّيَّةَ لِلْعَمَلِ كَالرُّوحِ لِلْجَسَدِ».اهـ(٢).

فكما أنّ الجسد لا يصلح ولا يُنتفع به بلا روح، فكذلك العمل لا يصلح ولا يُنتفع به بلا نيّة صالحة صادقة.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلُهُ ٢٥/٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٢٨/ ٢٩١.



# السبب السادس الِاحْتِهَادُ فِي دَفْع مَا يُشْغِلُ الْقَلْبَ

لا بد لك \_ أضي المصلي \_ أن تبذل قُصارى جهدك، وغاية وسعك في دفع ما يُشْغِلُ قَلْبَك من التفكر فيما لا يعنيك، وما يعترضُك في حياتك من مشاكل في البيت أو العمل.

واعلم أن كثرة الوسواس الذي يصرفك عن خشوعك في صلاتك يأتى مِن أحدِ الأمور الأربعة التالية:

الأمر الأول: كثرةُ الشُّبهات التي تُعكّر صفو ذهنك، وتُخلّ بتفكيرك.

الأمر الثاني: كثرةُ الشهوات التي تسلُب لُبّك وعقلك، وتشغل قلبك أيّما إشغال، فمَن كان كثير النظر إلى النساء المتبرجات، أو كثير الاستماع إلى الغناء أو النشيد الذي يُهيّج الوجدان والعواطف: كيف سيصفو له قلبُه في صلاته، وقد سلَبَتْه تلك الصور والأصوات؟

الأمر الثالث: تعلُّق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، مِن مالٍ أو متاع أو زوجة ونحوها من محبوبات الدنيا.

الأمر الرابع: تعلَّق القلب بالمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها، من دَينِ أو قلَّة مالٍ ونحو ذلك.

«فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ وَيُلَازِمَ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ

وَلَا يَضْجَرُ، فَإِنَّهُ بِمُلَازَمَةِ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَانِ ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ

وَكُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ تَوَجُّهًا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ جَاءَ مِن الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ، كُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ»(١).

ومِن أعظم مَا يُشْغِلُ الْقَلْبَ في هذا الزمان: الجوال! فتجد بعض الناس لا يُغلق جواله أثناء الصلاة، ولا يكتم صوته، فيُشغل نفسه وغيره إذا جاءته مُكالمة أو رسالة.

ومَن عظّم مَن يقف بين يديه، وعظَّم قدر هذه العبادة: فلن يفعل ذلك أبدًا، ووالله لو أراد الدخول على أحد الملوك أو الأمراء لأغلق جواله أو كتم صوته؛ لأنه يعلم أنّ هذا هو الأدب معهم.

أوليس الله تعالى أحقّ بأنْ يُتأدّب معه؟

بلى والله، فتأدّب أخي مع ربّنا \_ جلّ جلاله، وتقدّست أسماؤه \_ حين تقف بين يديه في صلاةِ الفرض والنفل، وأتقِنْ أداءها، أقمْها كما أمرت، فإنها رأسُ مالك، ومكسبُك ونورُك في الدنيا والآخرة، وهنيئًا لك ثم هنيئًا إنْ صارت هذه الصلاةُ أكبر همّك، فستجد فيها الراحة والأمان، وتُورثك البركة والقوة والنشاط.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلله ٢٢/ ٦٠٥ ـ ٦٠٩.



## السبب السابع التبكير إليها

من أحبّ شيئًا بادر إليه، ومن اشتاق إلى محبوب سارع إليه، فهذا نبيُّ الله وكَلِيمُه مُوسَى عَلَيُّ قال لربّه تَعَالَى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ وَكَلِيمُه مُوسَى عَلَيُّ قال لربّه تَعَالَى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

«فَكَنَّى عَنْ ذِكْرِ الشَّوْقِ وَصِدْقِهِ إِلَى ابْتِغَاءِ الرِّضَا»(١).

«وهذه الآيات تقتضي أنَّ المسارعةَ إلى الخيراتِ مأمورٌ بها، وأنَّ فاعلها مستوجبٌ لثناء الله ورضوانه، وذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات، وإلى أسباب المغفرة، أمرًا بها وثناء على أهلها وتفضيلًا لهم على غيرهم، والصلاة من أفضل الخيرات، وأعظم أسباب المغفرة»(٢).

قال العلامة ابن القيم يَكْلَلهُ: "وَظَاهِرُ الْآيَةِ: أَنَّ الْحَامِلَ لِمُوسَى عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى أَوَامِرِهِ، عَلَى الْعَجَلَةِ: هُوَ طَلَبُ رِضَا رَبِّهِ، وَأَنَّ رِضَاهُ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى أَوَامِرِهِ، وَالْعَجَلَةِ إِلَيْهَا؛ وَلِهَذَا احْتَجَّ السَّلَفُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْعَجَلَةِ إِلَيْهَا؛ وَلِهَذَا احْتَجَّ السَّلَفُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ، سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَذْكُرُ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رِضَا الرَّبِ فِي الْعَجَلَةِ إِلَى أَوَامِرِهِ». اهد (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۳۳/۱۱.

<sup>(</sup>٢) شرح عمدة الفقه لابن تيمية ١٩١/١.

<sup>(</sup>۳) مدراج السالكين ۳/ ۲۰.

فيا من تطلب رضا ربّك ومغفرتَه ورحمتَه بادرْ إلى أعظم فريضةٍ فرضها عليك، وإلى أحبّ الأعمال إليه، من حين سماعك النداء الذي يدعوك إلى بيت الله.

وكيف ترجو الخشوع والطمأنينة في صلاتك وأنت تُصارعُ أنْفَاسَك إذا جئت إليها، وتجرُّ نَفْسَك إلى الصلاة جرَّا، ولم تَسُقْك إليها شوقًا ولَهَفًا.

وقد جاء رَسُولُ اللهِ ﷺ مرةً إلى المسجد، فرَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْتُمُّوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ»(١).

أي: «عَنْ رَحْمَتِهِ، أَوْ عَظِيمٍ فَضْلِهِ وَرَفْعِ الْمَنْزِلَةِ وَعَنِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ»(٢٠).

وإنَّ مما يُحزن: التأخر في الحضور للصلاة، فكم هم الذين لا يأتون إليها إلا مع الإقامة، والواحد منهم يندر أنْ يتأخر عن دوامه واجتماعاتِه، وقد كان السلف الصالح يُسابقون الْمُؤذن إلى المسجد.

فهذا الأعمش كَلْشُهُ، لم تفته التكبيرة الأولى قريبًا من سبعين سنة. وهذا سعيد بن المُسيِّب كَلْشُهُ ما أذَّن المؤذن منذ ثلاثين سنةً إلا وهو في المسجد.

وكان بعضُهم إذا فاتَتْهُ صلاةُ الجماعة بكي.

وقال وكيع بن الجراح كَثْلَثُهُ: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديْك منه (٣).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٤/١٥٩.

<sup>(</sup>٣) حياة السلف بين القول والعمل ١٩٨.



#### السبب الثامن

الإتيانُ بأنواع الأذكارِ والأدعية الواردة في الصلاة، والتي سيأتي ذكرها في موضعها بإذن الله تعالى.

فهناك عدّة صيغ لدعاء الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود والتشهد والصلاة على النبي عَلَيْهُ، وينبغي في كلّ صلاة اختيار أحد هذه الصيغ.

«وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْعِبَادَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الْعِبَادَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ، وَإِن فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ سُنَّةً؛ بَل خِلَافُ الْمَسْنُونِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ جَمِيعَهُ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً»(١).

وفي ذلك فوائد كثيرة جدًّا، منها:

أُولًا: أنَّ هَذَا هُوَ اتِّباعُ السُّنَّةِ، فمن تمام الاقتداء بالنبي ﷺ أنْ نفعل كما فعل، ونأتي بجميع الوجوه التي كان يأتي بها.

ثانيًا: «أَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُ الْجَائِزَ الْمَسْنُونَ عَن أَنْ يُشَبَّهَ بِالْوَاجِبِ، فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ أَو الْجَائِز مُشَبَّهَةٌ بِالْوَاجِب.

وَلِهَذَا أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْمُدَاوِمِينَ عَلَى بَعْضِ الْأَنْوَاعِ الْجَائِزَةِ أَو

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلَّلهُ ٢٤٣/٢٤.

الْمُسْتَحَبَّةِ لَو انْتَقَلَ عَنْهُ لَنَفَرَ عَنْهُ قَلْبُهُ وَقَلْبُ غَيْرِهِ: أَكْثَرُ مِمَّا يَنْفِرُ عَن تَرْكِ كَثِيرٍ مِن الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَجْلِ الْعَادَةِ الَّتِي جَعَلَت الْجَائِزَ كَالْوَاجِب.

ثالثًا: أَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن تِلْكَ الْأَنْوَاعِ، فَإِنَّ كُلِّ نَوْعِ لَا بُدَّ لَهُ مِن خَاصَّةٍ.

رابعًا: أَنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى نَوْعِ دُونَ غَيْرِهِ: هِجْرَانًا لِبَعْضِ الْمَشْرُوعِ، وَذَلِكَ سَبَبُ لِنِسْيَانِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ، حَتَّى يُعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ مِن الدِّينِ، بِحَيْثُ يَضِيرُ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِن الْعَامَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِن الدِّينِ» (١).

الدِّينِ» (١).

خامسًا: أنّ في التنويع تنشيطَ النفس على العبادة والتدبرِ وحضورِ الذهن، «لأن الإنسان إذا التزم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له، حتى إنه لو كَبَّر تكبيرةَ الإحرام وغَفَلَ ومِن عادته أن يستفتح بـ «سُبحانكَ اللَّهُمَّ وبحمدِك» يَجِدُ نفسَه قد شَرَعَ فيه بدون قصد» (٢).

وهنا أتساءَل: ألست \_ أخي المؤمن المصلي المحب لربك ودينك \_ تُحبّ التغيير في حياتك؟

نعم بلا شكّ، فإنك تُغير من نمط حياتك وبيئتك، حيث تغيّر مكانك الذي تجلس أو تتنزه فيه، وتُغيّر وتبدّل في سيارتك أو بيتك أو مظهرك وملبسك؛ وذلك لأنّ مِن طبيعة البشر المللَ من الشيء الذي على وتيرة واحدة غالبًا، ولِطرد هذا الملل يلجؤون إلى التغيير والتنويع.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله ٢٤٨/٢٤ ـ ٢٤٨. فالواجب على طلاب العلم ـ خاصة ـ أنْ يحرصوا على تطبيق السنن الواردة عن النبي على حتى لا تُهجر، ويُعلِّموا الناس قولًا وعملًا أنواع العبادات والطاعات.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين كلَّلهُ ٣/٨٤.

وإذا كان الأمر كذلك: فالصلاة أحقّ وأوجب وأولى بأن تفعل كلّ سبب لزيادة حبك فيها، وتعلّقك بها.

وتغييرُ النمط الذي اعتدته في صلاتك يزيدك نشاطًا ورغبةً بها.

فاحرص على التغيير والتنويع كي تُجدد الرغبة والنشاط والخشوع في هذه العبادة العظيمة، لا سيما والبدائل سهلةٌ جدًّا، وفيها مصلحة لك في دينك ودنياك كما تقدّم، فلا تتردّد أبدًا في تعلّم الصّيغ الواردة في الذكر والدعاء، والتي ستجدها في موضعها بإذن الله تعالى.





## السبب التاسع سؤال الله تعالى إقامةَ الصلاةِ والخشوعَ فيها

إنه ما مِن طاعةٍ وأعمالٍ صالحةٍ إلا ودعاء الله على مِن أعظمِ أسبابِ التوفيق لها، والإعانةِ عليها.

فإذا أردت \_ أخي الكريم \_ أنْ تُقيم صلاتك كما أمرك ربُك، وأنْ تخشع فيها وتتلذّذ بها: فألحّ على الكريم الجواد سبحانه أنْ يُوفق لذلك، وادع بما كان يدعو به نبيُّ الله إبراهيم عَلَيْ : ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ ﴾، وقل صادقًا ودائمًا قُبَيْل الصلاة: اللَّهُمَّ فَرِّغ قَلْبِي لك، وتَذكر الجائزة الكبرى: ﴿إلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

وأَلِحَّ على ربِّك: أَنْ يُعِينك عَلَى ذِكْرِه، وَشُكْرِه، وَحُسْنِ عِبَادَتِه.

ومن أهمّه شيء أكثر من تذكّره والتضرُّعِ إلى الله تعالى بأنْ يوفّقه للحصول عليه، وحينما كان للصلاةِ القدرُ العظيمُ في نفوس أنبياء الله الله الكثروا من ذكرِها وتوصيةِ أبنائِهم وأقوامِهم بها، وأكثروا مِن دعاء الله أنْ يُعينهم على إقامتها.





#### السبب العاشر

#### أنْ يتفكر في كلّ ذكر وآية وركن من أركان الصلاة

إنَّ الرجلين ليصليان في صف واحد، مقتديين بإمام واحد، يكون بين صلاتَيْهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأنَّ أحدهما قلبُه غافلٌ غيرُ خاشع، مُتعلّق بالدنيا ويُفكر بها، والآخر قلبُه متعلق بالله تعالى والدار الآيات، مُتفكر بمقصود الصلاة.

ولِهِذَا قال مَنْ قال مِن السّلف الصالح عن الْمُصَلِّي كثيرِ العَبثِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هذا لَخَشَعَتْ جَوارِحُهُ.

واعلم أنَّ «قِرَاءَةَ آيَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ التَّدَبُّرِ وَالْخُشُوعِ، خَيْرٌ لَنا مِنْ قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ مَعَ الْغَفْلَةِ»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة الله صريحًا. اله (٢٠٠٠).

فمن أراد أنْ يخشع في صلاته، ويذوقَ حلاوتها ولذَّة مُناجاة الله تعالى: فلا بد «أَنْ يَعْقِلَ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ، وَيَتَدَبَّرَ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ، وَيَسْتَحْضِرَ أَنَّهُ مُنَاجٍ للهِ تَعَالَى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ.

وَالْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك.

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٣/ ٨٢.

ثُمَّ كُلَّمَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الصَّلَاةِ: كَانَ انْجِذَابُهُ إِلَيْهَا أَوْكَدَ، وَهَذَا يَكُونُ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ.

وَيَقْوَى ذَلِكَ كُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ تَدَبُّرًا لِلْقُرْآنِ، وَفَهْمًا وَمَعْرِفَةً بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَتَفَقُّرِهِ إلَيْهِ فِي عِبَادَتِهِ، وَاشْتِغَالِهِ بِهِ، بِحَيْثُ يَجِدُ اضْطِرَارَهُ إلَى أَنْ يَكُونَ تَعَالَى مَعْبُودَهُ وَمُسْتَغَاثَهُ أَعْظَمَ مِن اضْطِرَارِهِ إلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ» (١).

وسأبسط القول في هذا السبب، فهو من أهم وأعظم الأسباب.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ ٢٢/٦٠٣ ـ ٢٠٩.



إذا سمعت ـ أضي المسلم ـ الأذان فقل كما يقول المؤذن، سوى الحيعلتين (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح)، فقل مكانهما: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وتفكّر في الأذان وكلماتِه، وخاصة حينما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله حينما يقول المؤذن: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، فإنك تطلب من الله تعالى العون والقوَّة والتَّحول من حالك إلى حالٍ أحسن وأكمل.

«فهَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ اسْتِعَانَةٍ، لَا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ، وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الإسْتِرْجَاعِ، وَيَقُولُهَا جَزَعًا لَا صَبْرًا»(١).

ولْينطق قلبك بالترديد قبل لسانك، فأجرك وصلاح أعمالك وعلق همتك على حسب صلاح قلبك، وتواطئه مع لسانك، وقد ثبت في «صحيح مسلم» (٢) عن عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (اللهُ أَكْبَرُ، ثُقَالَ اللهُ أَكْبَرُ، ثُقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَى عَلَى اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَى عَلَى اللهِ اللهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّهُ ١٠/٦٨٧.

<sup>.(</sup>٣٨٥) (٢)

الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

تأمَّل قولَه: «مِنْ قَلْبِهِ»؛ أي: أنَّ الوعد بدخول الجنة لمن يردد مع المؤذن مشروطٌ بأنْ يُردد قلبُه مع لسانِه تكبيرَ الله وتوحيدَه والاستعانَة به وحده، فيزداد إيمانًا وانشراحًا وحبًّا لله تعالى، ولا يكون قلبُه غافلًا ساهيًا.

فكلمات الأذان تشتمل على تَوْحِيدِ الله تَعَالَى، وَالثَّناء عليه، وَالاَنْقِياد لِطاعتِهِ، وتَفْويض جميع الأمور إِلَيْهِ.

فَمَنْ حَصِلَ لَهُ هَذَا: فَقَدْ حَازَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، وَكَمَالَ الْإِسلامِ، وَاسْتَحَقَّ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى.

فهل يذوق هذه المعاني من لم ينطق بها من قلبِه؟

ثم قل بعد ذلك بصدقٍ وإخلاصٍ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالطَّلَةِ القَائِمَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»(١).

والْوَسِيلَةُ: مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، قال النبيِّ ﷺ: «لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبِهِ مِنْ عِبَد عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»(٢).

وأما الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَا اللهُ تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُخَمُودًا (إِنَّ ﴾، فهو شفاعته لأهل الموقف يوم القيامة، قال ﷺ: «أَنَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱٤). (۲) رواه مسلم (۳۸٤).

سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرُوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ ونُوحًا وإِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ ونُوحًا وإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى هُ وكلهم يقول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ البَوْمَ غَضَبًا لَمْ ومُوسَى وعِيسَى الْنَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْيُونَ وَمُومًا وَلِيْنَ يَغْضَبُ المَّالِقُ مَثْلُهُ مَثْلُهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا إِلَى إِمَامِ النبينِين، وخاتَمُ المَرسلين، نبيّنا مُحَمَّدٍ عَلَى فَيْقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِياءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا لَكَ مَا نَقُرَّ وَلَا اللهَ اللهِ أَنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فيقول: أَنا لها أَنا لها، قال: فَأَنْطَكِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَى مِنْ أَنْفُع تُشَعْمُ مَلَى مَا نَقَدَّمَ وَاللهُ عُلَى مَا نَعْرَ وَجَلَّ ، فَأَرْفَعُ وَلَا اللهَا أَنا لها أَنا لها، قال: فَأَنْولُ: أُمْ يَفْتُحُ مَلَى مَنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَرْفَعُ وَلَا اللهَ عَلَى مَنْ مَحَلَى اللهَ أَنْ وَلَا عَلَى اللهَا أَنا اللهَ عُلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فيأذن الله تعالى بالحساب ومُجازاةِ العباد، فتنفرج كربة الموقف.

ثم قل: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا».

قال النبيّ ﷺ في حقّ مَنْ قَالَ ذلك: «غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» (٢٠).

من حين ما تقول هذه الشهادة بصدق وإيمان، وترَضى بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا: يَغفر الله الكريم والرحيم لك ذنوبك!

رواه البخاري (۲۷۱۲)، ومسلم (۱۹٤).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۳۸٦).

وهذا من المواضع التي تُغفر فيها الذنوب، وستأتي مواضع أخرى، فإن أخطأك مواضع منها: فاحذر أنْ تُخْطئك المواضع الآخر؛ فالمحروم من هُيئت له أسباب المغفرة والرحمة فلم يسلك سُبُلها، ولم يتخذ أسبابها.

وتأمل كثيرًا في قوله: «رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا»، إنها تحمل في طياتها المعاني الكثيرة، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة في الثناء على قائلها، ففي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» (١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الضدري أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَن رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ.

وحُق له رَفِي أن يعجب من سهولة هذا العمل الذي من عمل به أوجب الله له الجنة، وضمنها له.

وَقَالَ ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَن رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا»(٢).

وإذا أردت أنْ تعرف مكانتها فاعرف معناها وما تتضمنه، وقد بيّن ذلك أحسن بيان الإمام العلامة ابن القيم وَ الله فقال: تَضَمَّنت الرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَأُلُوهِيَّتِهِ، وَالرِّضَا بِرَسُولِهِ، وَالاِنْقِيَادَ لَهُ، وَالرِّضَا بِدِينِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لَهُ.

وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ: فَهُوَ الصِّدِّيقُ حَقًّا.

وَهِيَ سَهْلَةٌ بِالدَّعْوَى وَاللِّسَانِ، وَهِيَ مِنْ أَصْعَبِ الْأُمُورِ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ

<sup>(</sup>۱) (۱۸۸٤). (۲) رواه مسلم (۳۵).

وَالْإِمْتِحَانِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ مَا يُخَالِفُ هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَهَا مِنْ ذَلِكَ، تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّضَا كَانَ لِسَانُهُ بِهِ نَاطِقًا، فَهُوَ عَلَى لِسَانِهِ لَا عَلَى حَالِهِ.

فَالرِّضَا بِإِلْهِيَّتِهِ: يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِمَحَبَّتِهِ وَحْدَهُ، وَخَوْفِهُ، وَرَجَائِهُ، وَالْإِنَابَة إِلَيْهِ، وَالْإِنَابَة إِلَيْهِ، وَالْجِذَابِ قُوَى الْإِرَادَةِ وَالْحُبِّ كُلِّهَا إِلَيْهِ، وَالْإِخْلَاصَ لَهُ.

وَالرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ: يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِتَدْبِيرِهِ لِعَبْدِهِ، وَيَتَضَمَّنُ إِفْرَادَهُ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالإَعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِكُلِّ مَا يَفْعَلُ بِهِ.

فَ**الْأُوَّلُ:** يَتَضَمَّنُ رِضَاهُ بِمَا يُؤْمَرُ بِهِ، **وَالثَّانِي**: يَتَضَمَّنُ رِضَاهُ بِمَا يُقَدِّرُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الرِّضَا بِنَبِيِّهِ رَسُولًا: فَيَتَضَمَّنُ كَمَالَ الِانْقِيَادِ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ، فَلَا يَتَلَقَّى الْهُدَى إِلَّا مِنْ مَوَاقِعِ كَلِمَاتِهِ، وَلَا يُحَكِّمُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَا يَرْضَى بِحُكْم غَيْرِهِ الْبَتَّةَ.

وَأَمَّا الرِّضَا بِدِينِهِ: فَإِذَا قَالَ، أَوْ حَكَمَ، أَوْ أَمَرَ، أَوْ نَهَى: رَضِيَ كُلَّ الرِّضَا، وَلَمْ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ حَرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ، وَسَلَّمَ لَهُ تَسْلِيمًا، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِمُرَادِ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا، أَوْ قَوْلِ مُقَلِّدِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائِفَتِهِ.

وَهَاهُنَا يُوحِشُكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا الْغُرَبَاءَ فِي الْعَالَمِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ مِن الْاغْتِرَابِ وَالتَّفَرُّدِ، فَإِنَّهُ وَاللهِ عَيْنُ الْعِزَّةِ، وَالصُّحْبَةُ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَرُوحُ الْأُنْسِ بِهِ.اهـ(۱).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/ ۱۷۱ ـ ۱۷۲.

ثُمَّ صَلِّ عَلَيه، قال النبيِّ ﷺ: «فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْ صَلَاةً عَلَيْهِ بهَا عَشْرًا»(۱).

ما أكرمك على ربّك - أيها المؤمن - حينما يُصلي عليك مَلَك الملوك، وفاطر السموات والأرض.

وصلاةُ الله على العبد هي: ثناؤُه عليه بين ملائكته، وتنويهه بذكره.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸٤).



بادر \_ أضي المصلي \_ إلى الوضوء فور انتهائك من سماع الأذان، استجابةً لنداء الرحمٰن لك، وكيف تطيب نفسُك أنْ تتأخر وأنت تسمع من يُناديك إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؟

ولو سمعتَ أحدًا يُنادي على توزيع أموال الأسرعتَ إليه.

واستشعر فضل الوضوء وثوابه، واعلم أنّ له منزلةً عظيمة شريفة، ومنافع صحّية وجسَديّة، ولكن المشكلة أنّ كثيرًا من الناس لا يستشعرون هذا العمل العظيم، ولا يحتسبون الأجر المترتب عليه؛ بل يتوضؤون وهم غافلون إلا من شاء الله، وربما توضؤوا على عجل، وكأنه همّ يُريدون إزاحته عنهم.

وبعضهم قد يُفكر طويلًا ويتساءَل: هل هو مُتوضئ أم لا! وإذا تذكر أنه لم يكن مُتوضِئًا ضاق صدرُه!

ولو عَلِم ما للوضوء من الفضائل التي لا تُحصى، والفوائدِ العظمية التي لا تخفى: لَرغب في الوضوء ولو كثُر، ومن هذه الفضائل:

أولًا: أنّ الوضوءَ طهارةٌ، والله عَلَىٰ يحب المتطهرين، قال تعالى بعد ذكرِه فرضَ الوضوء والتيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَيَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَيَكُمُ لَعَلَّكُمُ المَلَقِيرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَيَكُمُ لَعَلَّكُمُ المَلَقِيرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ المَلَقِيرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ المَلْوَنِ فَيَعْمَلُونَ فَيْكُمُ اللهُ المَعْمَلِ اللهُ ا

ثانيًا: أنه سبب لمغفرة الذنوب، فقد ثبت في "صحيح مسلم" عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضُولَ اللهِ توضأ ثم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً».

«يعني: أنَّ الوضوء لم يُبق عليه ذنبًا، فلمَّا فعل بعده الصلاة كان ثوابُها زيادةً له على المغفرة المتقدِّمة، والنَّفْل الزيادة»(٢)

وفيه (٣) أيضًا عنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

وفي حديث أبي هريرة: «حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ النُّنُوبِ» (٤)

ثَالثًا: أنّ من أدّى الوضوء على الوجه الأكمل، ثم صلى ركعتين لله تعالى، خرج مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

فقد ثبت في "صحيح مسلم" فقل عن عمرو بن عبسة ولطاله أنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني عن الوضوء؟ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، قُمْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَيَانُ هُو أَنْ هُو أَنْ مُنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو

<sup>(1) (177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/ ٤٩١.

<sup>.(750) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٤).وهذا الموضع الثاني من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي.

<sup>.(</sup>٨٣٢) (٥)

قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (۱).

«أي: لا يبقى عليه شيء، لا كبيرة ولا صغيرة، هذا ظاهره»(٢).

الله أكبر! إنّ هذا الثواب الجزيل، ليس خاصًّا بالحج فقط، الذي فيه العناءُ والسفر والتعب؛ بل أعده الله تعالى لنا في اليوم خمس مرات، فيا خسارة من لم يُوفق لنيله مع سهولته وكثرتِه.

لكن تأمل الشرط: «وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ»، بألا يُفكر في الصلاة بغير الله تعالى، وهذا هو لبّ الصلاة وروحها، وذكر الله فيها غذاؤه وقُوتُه وقوَّتُه.

فبادر بعد وضوئك إلى المسجد لتصلي ركعتين؛ لتحصل على الثواب العظيم الجزيل، ولا يزهد فيه إلا محروم والعياذ بالله.

«وبعض المتوضِّئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكمِّلة ما يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير، وربِّ متوضيءٍ لا يحصل له مثل ذلك، فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة»(٣).

رابعًا: أنه من أعظم أسباب دخولك الجنة!

قال النَّبِيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْبِلَالِ صَلَّمَةُ وَي بِلَالُ حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ - يَعْنِي تَحْرِيكَ - نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ - يَعْنِي تَحْرِيكَ - نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عِمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ». متفق عليه (٤٠).

<sup>(</sup>١) وهذا الموضع الثالث من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلى.

<sup>(</sup>Y) المفهم Y/373.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).

ولم يقل: بأنّ أَرْجَى عَمَلٍ عَمِله فِي الإِسْلامِ جهادُه، ولا سبْقُه في الإسلام، ولا صبرُه وثباتُه وبلاؤه، وهو الذي عُذّب أشد العذاب في مكة، وهو الذي وضع الكفارُ الصخرة على صدره في شدّة حرارة الشمس، حتى إنهم وضعوا حبلًا على عنقه وأَعْطَوْهُ الْصبيان، وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ يتضاحكون عليه، وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ، لم يذكر له كلّ هذا البلاء؛ بل ذكر له أنّ أَرْجَى عَمَلٍ عَمِله فِي الإِسْلامِ صلاةُ ركعتين بعد الوضوء، فأيّ فضيلةٍ ومزيّةٍ للركعتين التي فرّط فيها كثيرٌ من الناس!

ولو لم يكن من ثمار البكور إلى الصلاة إلا صلاة هذه الركعتين عند دخول المسجد لكفي.

فاسْتشعر \_ أيها المسلم \_ فضل وضوئك، الذي يُذهب الله به ما عَمِلَتْه جوارحك من الذنوب والخطايا.

خامسًا: أنه هو العلامةُ التي يعرفنا بها نبيُّنَا عَلَيْ، حينما نرد عليه الحوض ـ بمشيئةِ الله وحوْلِه وكرمِه وجودِه ـ، ففي «صحيح مسلم» أنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «تَرِدُ عَلَيَ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ».

قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ».

وفي "صحيح مسلم" أيضًا (٢)، أنّ الصحابة ﴿ قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمِ بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟».

<sup>.(7</sup>٤٧) (1)

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ خُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ».

إنّ هذا الوضوءَ الذي نقومُ به كلّ يوم خمس مرات، هو السّمةُ والعلامةُ التي بها يعرفنا نبيّنا وحبيبنا ﷺ، فلْنحرص على إتمامه وإسباغه.

سادسًا: أنّ الْمُتوضئ يَفْتَحُ الله تعالى له أبواب الجنة الثمانية! فقد أخرج مسلم (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أنه قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

كم هو الشعور العظيم الذي يختلج في القلب، حينما يتوضأ العبد مُتبعًا أمر الله له، ثم يشهد بعدها شهادة يقين وإيمان: بأنْ لَا معبود بحقّ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثم يستحضر وهو يقولها أنّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ تُفتح له، ليس بينه وبين دخولها إلا هذه النفس التي بين جنبيه.

فهلًا تذَوَّقْنا هذه الحلاوة العظيمة عندما نتوضاً؟ وهلَّا توضاًنا بهذه النبّة المباركة؟

وإنّ الظنّ بالمؤمن حينما يرى هذه الفضائل العظيمة للوضوء وللركعتين بعدها أنه سيتوضأ أحسن الوضوء، وسيُصلّي الركعتين بخشوع وطُمأنينة وتُؤدة؛ لأنه يستحضر الأجر الجزيل المترتب على هاتين العبادتين العظيمتين، ولا شكّ أنه سيجد في بداية الأمر كُلفةً ومشقّة، ولكن لا يلبث إلا زمنًا يسيرًا حتى يجد لها أنسًا ولذّةً.

<sup>(17 (1)</sup> 

وإذا استشعرت هذه المعاني العظيمة في الوضوء: تملكًك الفرح برحمة الله، وإذا كان هذا فضلُ الوضوء، وهو مفتاح الصلاة، فكيف بالصلاة نفسِها؟





هناك مسائل في الوضوء والطهارة لا يستغني المسلم أو المسلمة عن معرفتها، أحببت ذكر أهمّها مما قد يكثر الجهل بها، وقد اقتصرت فيها على القول الراجح عندي، وجلّها مِمّا قررها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن هذه المسائل:

ا ـ أنَّ «الِاحْتِيَاطَ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ فِي أُمُورِ الْمِيَاهِ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا وَلَا مَشْرُوعًا؛ بَل وَلَا يُسْتَحَبُّ السُّؤَالُ عَن ذَلِكَ؛ بَلِ الْمَشْرُوعُ أَنْ يُبْنَى الْأَمْرُ عَلَى النَّجَاسَةِ نَجَسْنَاهُ، وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى النَّجَاسَةِ نَجَسْنَاهُ، وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَأَمَّا إِذَا قَامَتْ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا مُقَامٌ آخَرُ» (١).

٢ - «ثَبَتَ بِسُنَّتِهِ ﷺ أَنَّ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْأَرْضِ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ فِيهَا؛ بَل ثَبَتَ بِسُنَّتِهِ أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِمَا يُصِيبُهَا مِن الشَّمْسِ وَالرِّيح وَالِاسْتِحَالَةِ» (٢).

٣ ـ «لا يجب الْوُضُوءِ مِن خُرُوجِ الدَّمِ بِالْفِصَادِ وَالْحِجَامَةِ وَالْجَرْحِ وَالْجَرْحِ وَالْجَرْحِ وَالْقَيْءِ، وَمَسِّ الْمَرْأَةِ لِشَهْوَةِ، وَلَا خُرُوج

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ ٢١/٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٢٢/٢١.

النَّجَاسَاتِ مِن غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَلَا غُسْلِ الْمَيِّتِ، «فَمَن تَوَضَّأَ فَقَد أَحْسَنَ، وَمَن لَمْ يَتَوَضَّأُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»(١).

3 - من به حدثه دائم: لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب؛ كالمستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوؤه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله؛ لعدم الدليل على النقض، ولأنَّ من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئًا؛ لأن الحدث معه دائم ومستمر(۲).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله: «الأحداث اللازمة؛ كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء، ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك». اهـ(٣).

وقوله: «ما لم يوجد المعتاد»؛ أي: إذا كان الحدث يخرج على العادة فإنه ينقض، وعلى هذا فخروج قطراتٍ من البول بعد الاستنجاء ليس من المعتاد، فلا ينقض الطهارة كما سيأتي بيانه.

والدليل على ذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۳۵/ ۳۰۸، ۲۰/ ۵۲۴ \_ ۵۲۷.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشرح الممتع ٧/٥٠٣، وكان الشيخ ابن عثيمين قد تراجع عن قوله بوجوب وضوء من حدثه دائم لكل صلاة.

<sup>(</sup>٣) الاختيارات (٢٧)، والفتاوي الكبرى ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).

قال القرطبي كُلِّلله: قوله: "إنما ذلك عرقٌ»؛ دليل لنا في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء، فإنه قال بعد هذا: "فاغسلي عنك الدم وصلي»، وهذا أصح من رواية من روى: "فتوضئي وصلي» باتفاق أهل الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء.

ويعني بقوله: «ذلك عرق»؛ أي: عرق انقطع فسال؛ أي: هو دمُ علَّة، ويدل أيضًا على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر مطلقًا فيما تفعل من المستحاضة العبادات وغيرها، فيطؤها زوجها.اه(١١).

• رطوبة فرج المرأة طاهر، والأقرب أنه لا يجب الوضوء منها، والقول بوجوبه في الاستحاضة؛ والقول بوجوبه في الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم (٢).

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَثُهُ كما تقدّم: «لا يجب الْوُضُوءِ مِن خُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِن غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ».

والسبيلان: هما مخرجا الحدث من بول أو غائط \_ الدبر والقبل \_. ومن المعلوم أنّ الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج

وضعفها أيضا أبو داود والنسائي، ودكرا أن جميع الروايات ضعيفه لا نفراد حماد بها. وقال ابن رجب: أحاديث الوضوء لكل صلاة: مضطربة ومعلَّلة. اهـ. [فتح الباري: ٢/ ٢٧٣]

<sup>(</sup>١) المفهم ١/ ٥٩١.

وأما رواية البخاري «ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمدًا فقال (٣٣٣): وفي حديث حماد حرف تركناه.اه. وضعفها أيضًا أبو داود والنسائي، وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية الشرح الممتع ٥٠٣/١، الاختيارات ص (۲۷)، فتح الباري لابن رجب
 ۲۹/۲ ـ ۷۵.

البول؛ بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم، وهي لا تخرج من الرحم أيضًا؛ بل من غُددٍ تفرزها في قناة المهبل.

7 ـ «التَّنَحْنُحُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْمَشْيُ وَالطَّفْرُ (۱) إِلَى فَوْقِ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَمِ وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَبْلِ وَتَفْتِيشُ الذَّكِرِ بِإِسَالَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ: كُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبِّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكِرِ بِدْعَةُ عَلَى الصَّحِيح، لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

وَكُلَّمَا فَتَحَ الْإِنْسَانُ ذَكَرَهُ فَقَد يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلَو تَرَكَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ.

وَقَد يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ وَهُوَ وَسْوَاسٌ، وَقَد يُحِسُّ مَن يَجِدُهُ بَرْدًا لِمُلَاقَاةِ رَأْسِ الذَّكِرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ.

وَالْإِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ كَافٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ الذَّكَرِ بِالْمَاء "(٢).

٧ - يجب الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا إِذَا تَرَكَهَا لِعُذْرٍ مِثْلُ عَدَمِ تَمَامِ الْمَاء.

وَعَلَى هَذَا: فَلَو تَوَضَّا ثُمَّ عَرَضَ أَمْرٌ وَاجِبٌ يَمْنَعُهُ عَنِ الْإِتْمَامِ \_ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَو أَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَن مُنْكَرٍ \_: فَعَلَهُ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ؛ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَو أَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَن مُنْكَرٍ \_: فَعَلَهُ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ؛ كَالطَّوَافِ وَأُولَى، وَكَذَلِكَ لَو قُدِّرً أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ مَنَعَهُ مِن إِتْمَامِ الْوُضُوءِ.

فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تُفَرِّقُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهَا بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ، وَالْمُفَرِّطِ وَالْمُفَرِّطِ وَالْمُغْتَدِي، وَمَن لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ وَلَا مُعْتَدٍ.

<sup>(</sup>١) أي: القفز.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٢١/٢١ ـ ١٠٦.

وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مُعْتَمَدٌ، وَهُوَ الْوَسَطُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ، وَبِهِ يَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ» (١).

٨ - إِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ: فالراجح أنه تَصِحُّ طَهَارَتُهُ، وَاخْتَارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْمُنهُ.

ومثله كل يسيرٍ منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (٢).

9 من قواعد الشريعة الْمُقرَّرة: العفوُ عن يسير النجاسات الَّتي يَشُقُّ الِاحْترازُ عنْهَا، «كيسِيرِ بَعْرِ الْفَأْرِ» (٣)، وكقطرات البول اليسيرة التي تخرج بعد الانتهاء من البول، بعد التحفظ والاحتياط.

ولا يلزم غسل الملابس منه للمشقة الناشئة منه، ولأنه يُؤدي إلى الوسواس والقلق وكثرة النظر إلى السروال، والتحسس منه.

(۱) المصدر السابق ۲۱/۲۱ ـ ۱٦٧.

(۲) المستدرك ۳/ ۳۱.

وهذا مُطّرد على أصل الشيخ كلَّلهُ، وهو العفو عن اليسير؛ كالنجاسات.

وإذا كان الشيء اليسير إذا منع وصول الماء كدم وعجين لا يمنع صحة الوضوء، فلا يبعد أن يكون خروج القطرة أو القطرتان من البول لمن ابتّلي بذلك لا تنقض الطهارة، ولا يُحكم بنجاستها.

ولا يُلحق بهذه القاعدة: الطلاء الذي تضعه النساء على أظافرهن، وهو ما يُسمى بالمناكير، وعلى مُظافرها فالواجب أن تُزيلها ليصل الماء إلى أظافرها.

وهل يجب أن تُعيد الغسل، أم يكفيها غسل الأظافر؟

هذا ينبني على حكم الموالاة في الغسل، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنَّ الموالاة لا تجب في الغسل، وهذا قول جمهور الفقهاء.

أما الموالاة في الوضوء فهي واجبة؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عمر في أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي في فقال: «ارجع فأحسِن وضوءك»، فرجع ثم صلى.

(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلهُ ٢١/ ٥٣٤.

قال العلامة خالد المشيقح حفظه الله \_ في جوابه لمن سأله عن خروج قطرات من البول بعد كل وضوء \_: هذه القطرات التي تخرج منك بعد الوضوء معفوٌ عنها، فإذا توضأت ثم بعد ذلك خرج منك شيء من ذلك فامض إلى صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، ومن قواعد الشريعة المقررة المشقة تجلب التيسير والله على يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾، ويقول عقول إلى الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». اهر(۱).

وإذا كان يُعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد ـ ومعلومٌ أنَّ الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تمامًا؛ بل يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء ـ: فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول؟

وأفضل طريقة لمن ابتُلي بذلك: أنْ يرش ماءً على السروال، في المكان القريب من مخرج البول، بحيث لو نزلت بعض القطرات زالت أثر النجاسة بملاقاتها للماء الكثير، وحتى لا يُشغل باله: هل نزلت القطرات أم لا، فلو شك في خروج شيء من البول بإحساس بلل فإنه سيقول هذا من الماء ولا يلتفت إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَغْلَلهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَن اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ

<sup>(</sup>۱) موقع الشيخ، فتوى رقم (٤٠٩٣٠).

عَلَى فَرْجِهِ مَاءً، فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِن ذَلِكَ الْمَاءِ.اهـ(١).

۱۰ ـ تسوّك بعود الأراك قبل أو أثناء الوضوء (۱۰)؛ فإنه مِن السنن المؤكّدة، فقد ثبت عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ؛ أنه قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمُرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (۱۰).

وفي رواية: «عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» (٤٠٠).

وهو «مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(٥).

قَالَ بعض العلماء: «قَدْ ذُكِرَ فِي السِّوَاكِ زِيَادَةٌ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ، فَوَا عَجَبًا لِسُنَّةٍ تَأْتِي فِيهَا الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ، ثُمَّ يُهْمِلُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ؛ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ، فَهَذِهِ خَيْبَةٌ عَظِيمَةٌ» (٦).

والسواك عند الصلاة نوعان:

أحدهما: السواك مع الوضوء للصلاة.

والثاني: السواك عند إرادة الصلاة.

ومن استاك قبل أو أثناء الوضوء أو بعده مباشرة، أو قبل دخوله للمسجد: فقد صدق في حقّه أنه استاك عند الصلاة، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة.

فلا يلزم التّسوك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٢) مع مراعاة إغلاق صنبور الماء أثناء التَّسوك.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم، وابن ماجه (٢٨٩)، والنسائي (٥).

<sup>(</sup>٦) البدر المنير لابن الملقن ٢/ ٦٨.

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَلِّلَهُ: أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يُحَافِظُونَ عَلَى السِّوَاكِ مَعَ وُضُوءِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَهُ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (١).

وهذا الذي كان يفعلُه النبيُّ ﷺ، كما نقل ذلك عنه ابنُ عباس وعائشةُ ﷺ.

ومن تسوَّك في المسجد فلْيكن بقدر ما يُطيب فمَه ويُزيل تغيُّر رائحتِه - خاصة عند طول المكث - ولا يُبالغ في الاستياك وتنظيف الأسنان إلى درجة إصدار صوتٍ يُزْعج مَن حوله (٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الأول: أنه «لم يُرْوَ عنه ﷺ أنه تسوّك في المسجد، ولا في محفل مِن الناس» كما قال القرطبي في المفهم ٥٠٩/١، وقد كان يُصلي بهم في اليوم حمس مرات على مدى سنوات طويلة، ولم يُعلَم عن أحدٍ مِن الصحابة أنه روى عنه أنه اسْتاك عند الشرع في صلاته، مع أنَّهُم رووا عنه كلّ دقيق وجليل.

فهل أَيْعقلُ ألا ينقل صحابيُّ واحدُ أنَّ النبي ﷺ استاك في المسجد عند إقامة الصلاة؟ بل جاء في صحيح مسلم (٢٥٦) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّاً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

وفيه كذلك (٧٤٦) عن عائشة ﴿ عَنِهُ اللهُ مَا شَئْلَتَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُعَرِضَّأُ، وَيَعَوَضَّأُ، وَيَعَوَضَّأُ، وَيُعَرِضَ

فقد روت عائشة وابن عباس ري أنّ النبي عليه إنما كان يستاك عند الوضوء أو قبله، والناس اليوم يُؤخرون التسوك إلى إقامة الصلاة.

وقال حُذَيْفَةَ رَهِي السَّوَاكِ». رواه النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ». رواه البخاري (٢٤٥).

ولم يقل هو ولا أحدٌ من الصحابة بأنّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ إذا قام إلى الصلاة تسوَّك. وكلّ مَن روى عنه أنه استاك فإنما كان في بيته، أو لوحدِه أو خاصّة أصحابه.

وما روي أنّ بعض الصحابة رأوه يستاك: فلم يكن ذلك عند القيام للصلاة =

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٧/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ونصّ بعض العلماء على أنّه لا يستحب السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وهو الأرجح عندي.

.....

في المسجد، ولم يكن ذلك في محفل من الناس، بل في حال انفراده أو جلوسه من بعض خاصته، والإنسان يفعل مع خاصته ما لا يفعله مع الناس، مثل ما ثبت في صحيح البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٥٤) عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قُلْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَكُ أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

وهذه الحالة لا يفعلها أمام الناس وخاصةً عند الصلاة بهم، وقد كان النبي على يفعل أشياء عند خاصته، ولا يفعلها عند الناس، مثل ما ثبت في صحيح مسلم (٢٤٠١) أنَّ عَائِشَةَ عَلَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ.

فاضطجاعُه ﷺ وكشفُه عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ إنما كان عند خاصّته، ولا يفعل ذلك \_ وحاشاه \_ في محفل مِن الناس.

فقد ظهر أنّ النبي على كان يستاك في بيته كثيرًا، وخاصة إذا أراد الخروج إلى المسجد، حيث إنه ملاصق لبيته، فيكون قد استاك عند صلاته؛ أي: عند إرادته للصلاة، وسُنتُه الفعليّة تُفسِّر سُنتَه القوليّة.

ومما يدل على ذلك: أنّ السواك لا يختص بعود الأراك، بل يدخل فيه كل ما يُنظف الفم كالسواك بالخرقة ومعجون الأسنان.

قال ابن قدامة كَلَنْهُ في المغني ١/ ٧٢: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ السِّوَاكُ عُودًا لَيُّنَا يُنَقِّي الْفَمَ، وَلَا يَتَفَتَّتُ فِيهِ، كَالْأَرَاكِ وَالْغُرْجُونِ..

وَإِنْ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ، فَقَدْ قِيلَ: لَا يُصِيبُ السُّنَّةَ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِنْقَاءُ، يَحْصُلُ الْإِنْقَاءُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصِيبُ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْإِنْقَاءِ، وَلَا يُتْرَكُ الْقَلِيلُ مِنْ السُّنَّةِ لِلْعَجْزِ عَنْ كَثِيرِهَا.اهـ.

فالسواك لا ينحصر في عود الأراك، بل كلّ ما يحصل به التنظيف للفم فهو سواك، وعلى ذلك فالاستياك بفرشاة الأسنان يدخل في معنى السواك.

ولهذا ينبغي عندما يُنظف المسلم فمه بفرشاة الأسنان والمعجون أن ينوي بذلك إصابة السُّنَّة حتى يُؤجر وتثاب على ذلك.

وهل يقول أحدٌ بأنّ باستحاب استعمال الفرشاة أو الخرقة عند عدم السواك أمام الناس أو عند الشروع في الصلاة في المسجد؟

فإن قيل: لا، بل المشروع هو عود الأراك.

قلنا: هذا تحكّم، فمن الذي قال بأن المقصود بالسواك هو عود الأراك فقط، ولا يدخل فيه عود الْعُرْجُونِ وهو مثله؟

.....

وأما ما رواه أبو داود (٤٧) أنّ زَيْد بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ كان يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَم مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ: فليس فيه حجةٌ لمشروعية السواك في المسجد عند الناس، لأنّه لم يُنقل عن غيره، ولو كان هذا الفعل معروفًا بين الصحابة والسلف لنُقل إلينا فعلهم، وكثيرٌ من الصحابة لهم اجتهادات خالفوا فيها السنة وسائر الصحابة.

الثاني: قال القرطبي: ولأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس ولا يليق بذوي المروءات فعنل ذلك في الملأ من الناس بلا حاجة. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/٥٠٩].

وقال في مواهب الجليل (٢٦٦/١) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول على كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك ـ قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة». اه.

وقد نصّ كثيرٌ من العلماء على أنَّ «الاسْتِيَاكَ مِن بَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَى، فَهُوَ كَالِاسْتِنْثَارِ وَالاِمْتِخَاطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إِزَالَةُ الْأَذَى» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ ١٨/٢١].

وَلذَلِكَ اسْتحبُّوا أن يكون بالْيُسْرَى.

وأما القول بأنه مِن باب التطييب لا مِنْ بابِ إزالَة القاذُورات كما قال ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري ٤٦٣/١. وغيره: فهو خلاف الواقع، فكلّ أحد يقصد بالسواك بعود الأراك أو الفرشاة إزالة الوسخ في أسنانه أو لسانِه، وإذا زال الوسخ طاب الفم وطابت رائحتُه، فتطييب الفم أثر من أثار زوال القذر والوسخ.

الثالث: أنّ من استاك قبل دخوله للمسجد فقد صدق في حقه أنه استاك عند الصلاة، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا أظنّ أنّ أحدًا يقول بأنّ التّسوّك عِنْد كُلِّ صَلاةٍ يعني التّسوّك عند افتتاح كلّ صلاة، وإلا لزم من ذلك أنْ يستاك المسلم في صلاة التراويح بعد التسليم من كلّ ركعتين، وإذا صلى ركعتي الظهر القبليّة يستاك قبل أنْ يفتتح الركعتين الأُخريين.

وعدم استحباب التسوك في المسجد هو مذهب المالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب.

وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ في مجموع الفتاوى (٢٠١/٢٢): «أَمَّا السَّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ كَرِهَهُ»: فيه نظر، فالخلاف في هذه المسألة ثابت، كما بينّت ذلك في تعليقي على كلامه في تهذيبي لمجموع الفتاوى ٢٠٠/٢. والذي يظهر أنّه لا يُكره، ولكن ينبغي للمسلم أنّ يستاك قبل دخول المسجد، وإذا دخل المسجد فينشغل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.



بادر - أضي المصلي - إلى التبكير إلى الصلاة فور انْتهائِك من الوضوء، واستشعر فضل وأجر التبكير إليها، ويكفي في ذلك قوله على: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا وَلُوْ حَبُوًا». متفق عليه (۱).

فلو يَعْلَمُ الناس مَا فِي التَّهْجِيرِ؛ أي: التبكير إلى الصلوات من الأجر الذي أعده الله تعالى لهم كلّما بكروا إلى الصلاة، وكُشف لهم عن فضل ذلك: لَمَا تأخروا عنها يومًا واحدًا بلا عُذر، ولَاسْتَبَقُوا إِلَيْها.

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ». متفق عليه (۱).

ما أجمل أن تستحضر هذه المعاني العظيمة، والأجور الكبيرة، فكلّ خَطْوَة تخطوها للمسجد يُرْفع لَك بِهَا دَرَجَةٌ، وَيُحطّ عَنْك بِهَا خَطِيئَةٌ!

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۵)، ومسلم (۲۳۷). (۲) البخاري (۲٤۷)، ومسلم (۲۶۹).

وكيف تدرك الخشوع في صلاتك، وحصولَ اللذَّة والطُّمأنينة فيها، وأنت لا تأتي إليها إلا مُتأخِّرًا بعجلةٍ كي تُدركها أو تُدركَ بعضَها؟

واسْأَلْ مَنْ يأتي إلى الصلاة مُبكرًا: ما الذي يحدوك إلى ترك عملك والمسارعةِ إلى صلاتك؟ سيُجيبك بأنه يذهب إليها شوقًا لها، واسْتِمْتاعًا بأدائها.

ولا شك أنَّ المبادرة إلى المساجدِ والتبكيرَ إليها من الطاعات والقربات، التي مِن أعظم ثمارها: أنْ يظلَّ الله في ظله مَن تعلّق قبله بالمساجد تبكيرًا وعنايةً، وأنْ يجعلَه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأن يجعلَ الملائكة تَدعو له وتستغفر له.

وتجد الذي قلبُه معلّقٌ بالمساجد يترقب الأذان، لا ليلتمس الأجر فحسب؛ بل لأنه يجد في الصلاة لذّتَه وأُنسه وراحته، فهو كلّما انتهى من صلاةٍ انتظر التي بعدها، وهذا معنى تعلُّق قلبه بالمساجد.

والكريم الله يُعِدُّ لك نُزلًا وضيافةً كلَّما ذهبتَ إلى المسجد، قَالَ اللهُ نَهُ فِي الجَنَّةِ نُزلًا كُلَّمَا عَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزلًا كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزلًا كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ». رواه مسلم(۱).

ومعنى الحَدِيْث: «أن من خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائرُ الله تعالى، والله تعالى يُعِدُّ لَهُ نزلًا من المسجد، كُلَّمَا انطلق إلى المسجد.

والنزل: هُوَ مَا يُعَدُّ للضيف عِنْدَ نزوله من الكرامة والتحفة»(٢).

قال بعض العلماء: عادةُ الناس تقديمُ طعامٍ لمن دخل بيتهم، والمسجدُ بيتُ الله تعالى؛ فمن دخله أيَّ وقتٍ كان من ليلِ أو نهارٍ،

<sup>(</sup>۱) (۱) فتح الباري لابن رجب ٥/٣٣.

أعطاه الله تعالى أجره وضيافته في الجنة؛ لأنه أكرم الأكرمين، ولا يضيع أجر المحسنين.

واستشعر وأنت تمشي إلى المسجد نعمة الصلاة عليك في دينك وبدنك ونظام حياتك، وتخيل حياتك بدون صلاة! كيف ستعيش؟ وكيف سيرتاح قلبك؟ وأكثر من حمد الله على هدايتك وصلاحك، فكم هم الذين حُرموا الصلاة أو المداومة عليها!





قل وأنت في طريقك للمسجد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمَنْ يَوْرًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» (۱).

وليس هذا الدعاء العظيم خاصًّا في هذا الموضع، فقد كان النبيّ عَلِيْةٍ يقوله فِي صَلَاتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ (٢).

واحرص عند توجُّهك إلى المسجد ألا تنشغل بشيءٍ من أُمور الدنيا، واجعل قلبك متوجِّهًا إلى الله تعالى، متوكِّلًا عليه، مُقبلًا إليه، راغبًا بما عنده، فإنّ هذا مِمَّا يُعينك على الخشوع والتدبّر وحضور القلب.

وتفكَّرْ في أجر المشي إلى الصلاة، وأكثِرْ من ذكرِ الله تعالى، فإنه مِن أعظم أسباب طمأنينة القلب وراحته وانشراحِه، فتأتي إلى الصلاة منشرحَ الصدر، نقيّ القلب، صافي الذهن، فيُعينك هذا على الخشوع في صلاتك.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۱٦)، ومسلم (۷۶۳).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YTV).

قال ابن رجب كِلْللهُ: المشيُ إِلَى المساجد كفارة للذنوب أيضًا، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله أيضًا. اهد(١).









ثم تقدّم إلى الصفّ الأول، فقد ثَبَتَ عَن النبي ﷺ أنه قال: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا»(١).

«فَمَن جَاءَ أَوَّلَ النَّاسِ وَصَفَّ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ فَقَد خَالَفَ الشَّرِيعَةَ»(٢).

وكثيرًا ما نرى مَن يأتي مُبكرًا، ثم يجلس في غير الصف الأول لأجل أن يتكئ على ساريةٍ ونحوها، فهذا مذمومٌ إلا إذا كان له عذرٌ.

ولو دُعيت \_ أضي المصلي \_ إلى بيتِ أحدٍ مجلس تأنس به، لبادرت إلى صدر المجلس، فمالك لا تُبادر إلى صدر بيت الله تعالى؟

واشتغل بالذكر وقراءة القرآن والدعاء، وألحّ على الله على أنْ يُعينك على الله على الله على الخشوع وحسن العبادة.

واتْرك الحديث في الدنيا وكثرة المزاح، فإنه لا يليق بمن تشتغل ملائكة الرحمٰن بالدعاء والاستغفار له أنْ يكون في حالِ لهوٍ وضحك ومزاح.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٢٢/ ٢٦٢.



ثم احضر إلى المسجد مستشعرًا أنك في بيت ملك الملوك، ثم صل ما كَتَب الله لك، وانشغل بأحبّ شيء إليه، وهو تلاوة كتابه بتدبر وتأمل، فإذا أقيمت الصلاة، فقم بتؤدة وطمأنينة، مستحضرًا الأدب في قيامك للصلاة، معظمًا وقوفك بين يديه كأنك تراه.

وتذكّر حينما تقف مع بقيّة المأمومين في الصفّ أنكم تصفون كما تصفّ المُكل عَلَى النَّاسِ تصفّ الملائكة عند ربّها عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ \_ وذكر منها \_: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ»(١).

فتفكّر وأنت تقف في نعمة الله علينا، حيث فضّلنا نحن \_ أمة محمد ﷺ \_ بهذه الأمة، إظهارًا لكرامتها وشرفها.

«والصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به؟ فإنهم أَشْبَهُوا بذلك صفوف الملائكة في السماء "(٢)، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَٰونَ ﴿ الصافات: ١٦٥]؟ أَيْ: نَقِفُ صُفُوفًا فِي الطّاعَةِ، قال بعض السلف في معنى الآية: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ للصلاة، وأقسم بالصافات صفًّا، وهم الملائكة فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۲۲).

## ﴿ وَٱلصَّافَاتِ صَفًا ١ إِنَّ ﴾؛ أي: الْمَلَائِكَةُ صُفُوفٌ فِي السَّمَاءِ (١).

والملائكة قد ملأت السماء، وما فيها «مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ» (٢)؛ بل إنّ البَيْت المَعْمُور وحده: «يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ مَلَكُ سَاجِدٌ» إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ (٣)، فلك أن تتخيل هذا الكمّ الهائل من ملائكة الرحمٰن! كلّهم يصفون لله، ويصلّون له تعالى، ونحن نصف كما يصفّون عند ربّهم!

واستحضر حينما تقف أنت ومن معك من المأمومين خلف الإمام بسكينة وأدب أنكم كالوفد الداخل على ملكٍ من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى الأعلى المله المرابعة المرا

فالوفد الداخل على الملك: يصفون أمامه صفًّا واحدًا متراصًّا، بثياب حسنة، وهيئة جميلة، ويتقدمهم أحسنهم كلامًا، وأفصحهم بيانًا، فلا ترى منهم حركةً ولا الْتفاتًا، فلا يُظن بالملك إلا قبول حاجتهم وشفاعتهم، وإكرامهم والإحسان إليهم.

وحال المصلين خلف إمامهم أعظم وأهيب، فهم يقفون أمام ملك الملوك، الذي بيده النفع والضر، والسعادة والشقاء، فلا يُظن بالكريم الرحيم الغني إلا إجابة سؤالهم، وقبول حاجتهم، وإكرام وفادتهم.

وكلّ وفْد سيختار أفضل رجل منهم ليقدِّموه يتكلم نيابة عنهم؛ وعلى حسب بلاغة وأسلوب وحجة رئيسهم يكون قبول واستجابة الملك لهم، وكذلك ينبغى أن يختار المصلّى الإمامَ الذي سيصلى خلفه، فعلى

<sup>(</sup>١) وهذا قول سلف الأمة، ولم يحك ابن جرير وابن كثير قولًا آخر.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢١٥١٥)، والترمذي (٢٣١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢).

حسب قراءة وإتقان الإمام لصلاته وتلاوته وخشوعه وحسن أدائه يخشع من خلفه، وتكون هذه الصلاة مقبولة، والدعاء مستجابًا بإذن الله تعالى. ولذلك قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ». رواه مسلم (۱).



<sup>(1) (</sup>٦٧٢).



ثم كبر للصلاة، رافعًا يديك إلى أذنيك، وكأنك تودِّع الدنيا وتتركها خلف ظهرك، قائلًا بلسانك: الله أكبر، وقائلًا بقلبك: الله أكبر من حاجتي التي من الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأكبر من حاجتي التي سأطلب قضاءها منه، وأكبر ممن يتهددني ويتوعدني من البشر، ومن الشيطان الرجيم الذي يتربّص للتشويش عليّ.

وإذا نطق لسانك بالتكبير: فينبغي أن لا يُكذبه قلبك، فإن كان في قلبك شيءٌ هو أكبر من الله تعالى: فالله يشهد إنك لكاذب.

وللتكبير مزيّةٌ خاصّة، ومنزلةٌ شريفة، فهو مَشْرُوعٌ عنْدَ كُلِّ أَمْرٍ كبيرٍ وعظيمٍ مِن مَكَانٍ وزَمانٍ، وحالٍ ورِجالٍ؛ ليتَبَيَّنَ ويظهرَ للجميع أَنَّ اللهُ تعالى أعلى وأكْبَرُ؛ «لِتَسْتَوْلِيَ كِبْرِيَاؤُهُ فِي الْقُلُوبِ عَلَى كِبْرِيَاءِ مَا سِوَاهُ، وَيَكُونَ لَهُ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

وَقَد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى خَيْبَرَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ(١).

وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْأَشْرَافِ مِثْلِ التَّكْبِيرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً وَإِذَا عَلَا نَشْزًا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ..

رواه البخاري (۳۷۱)، ومسلم (۱۳٦٥).

وَجَاءَ التَّكْبِيرُ مُكَرَّرًا فِي الْأَذَانِ فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ.

وَفِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ حَالُ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَالْقِيَامِ إِلَيْهَا.

فَالتَّكْبِيرُ شُرِعَ أَيْضًا لِدَفْعِ الْعَدُوِّ مِن شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالنَّارِ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ لَنَا، وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْكِبَارِ لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ، أَو لِعَظَمَةِ الْفِعْلِ، أَو لِقُوَّةِ الْحَالِ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ، أَو لِعَظَمَةِ الْفِعْلِ، أَو لِقُوَّةِ الْحَالِ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْكَبِيرَةِ؛ لِيُبَيِّنَ أَنَّ اللهَ أَكْبَرُ، وَتَسْتَوْلِيَ كِبْرِيَاؤُهُ فِي الْقُلُوبِ عَلَى كِبْرِيَاءِ تِلْكَ اللهَ مُكَبِيرَةٍ؛ لِيُبَيِّنَ أَنَّ اللهَ أَكْبَرُ، وَتَسْتَوْلِيَ كِبْرِيَاؤُهُ فِي الْقُلُوبِ عَلَى كِبْرِيَاءِ تِلْكَ اللهَ مُعَرِينَ، فَيَحْصُلُ الْأُمُورِ الْكِبَارِ، فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ، وَيَكُونُ الْعِبَادُ لَهُ مُكَبِّرِينَ، فَيَحْصُلُ لَهُم مَقْصُودَانِ:

أ \_ مَقْصُودُ الْعِبَادَةِ بِتَكْبِيرِ قُلُوبِهِم اللهِ.

ب - وَمَقْصُودُ الْإَسْتِعَانَةِ بِانْقِيَادِ سَائِرِ الْمَطَالِبِ لِكِبْرِيَائِهِ»(١).

ومن أسرار الصلاة العجيبة: تكرار التكبير، فإنَّ المصلّي كلّما سَبَح في هذه الدنيا فإنه مع سماع التكبير يفهم منها أنّ الله تعالى أكبر من هذه الدنيا التي شَغَلت بالك، وأكبر من كلّ شيءٍ يخطر ببالك؛ فانصرف إلى الكبير المتعال.

والشيطان مُتربّصٌ بك، والدنيا تحوم حولك، فما أسرع ما يشرد ذهنك، فلذلك احتجتَ إلى أَنْ تُكَرِّرَ التكبير لتتصاغر في عينك هذه الله التي تُفكر بها، وتتقوَّى بتذَكُّر عظمة الله تعالى على نزغات الشيطان.

فإذا شرد ذهنك فسرعان ما تنطق بالتكبير لتعود إلى التفكر في شأن صلاتك، وإذا ضعف خشوعك فإنّ التكبير يُقويّه ويُحييه.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ٢٢/ ٢٢٣ ـ ٢٣٠.

فلا تجعل تكبيرات الانتقال لا روح لها، وإنما مجرد ذكر تتفوَّه به؛ بل اجعلها تملأ فمك، وتجول في قلبك، فتُحرق بها وساوس الشيطان، وتسترد بها خشوعك وإقبالك على خالقك الذي تقف بين يديه سبحانه.





ثم اقرأ دعاء الاستفتاح، وتأمل ما فيه من تنزيه الله وتعظيمه وتوحيده.

ولا تقل هذا الدعاء لمجرد أنه سُنّةُ؛ بل قله لحاجتك إليه، واجعل لسانك ينطق به، وقلبك يتفكر به، ووجدانك يعيش معه.

والله تعالى ما شَرَع هذه الأذكارَ لتكليف اللسان بتحريكِه، أو لكسبِ الأجر والثواب فقط؛ بل لأجل تنويرِ القلب بتعظيمه وإجلالِه، وتقويةِ القلب ببركة ذكره، فينشرح الصدر، ويقوى الإيمان.

فقل بقلبك ولسانك: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك»؛ أي: أُنزَّهك ربِّي عن كلّ ما لا يليق بك، تنزيهًا مقرونًا بالحمد والثناء.

«وتبارك اسمك»؛ أي: أنّ اسمَك نفسَه كلَّه بَركة، وذاتُك أعظم وأشدُّ بركة.

«وتعالى جدُّك»؛ أي: ارتفعت عظمتُك ارتفاعًا عظيمًا.

«ولا إله غيرك»؛ أي: لا معبودَ مألوهًا محبوبًا حُبًّا مُطْلقًا بحقً غيرك.

وهناك أنواعٌ من الاستفتاحات الثابتة عن النبي ﷺ، ومن ذلك: 1 ـ «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، فقد روى مسلم في «صحيحه» (' عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِي قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي إِذ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ » قَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا، فَتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاء » قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ ذَلِكَ ».

٢ = «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرَدِ» (٢).

واستحضر ذنوبك السالفة والحاليّة عند دعائك بهذا الدعاء.

ومعنى هذا الدعاء: أسألك \_ ربي \_ أنْ تُباعد بيني وبين فِعلِ الخطايا بحيث لا أَفْعَلُها، وأنْ تُباعد بيني وبين عقوبِتها، كما باعَدَت بين المشرقِ والمغرب.

اللَّهُمَّ نقِّني مِن خطاياي كما يُغسل الثوبُ الأبيضُ إذا أصابه الدَّنس، فيرجع أبيض.

وأَزِلْ ـ يا كريم ـ آثارَها بزيادة التطهير بالماء والثَّلج والبَرَدِ.

«والخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضَعْفًا، فيرتخي القلب، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإنَّ الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يُمِدُّ النار ويُوقِدُها، ولهذا كلمَّا كثرت الخطايا اشتدَّتْ نارُ القلب

<sup>.(7.1) (1)</sup> 

وعند أبي داود (٧٦٤) وغيره أنه ﷺ كان يستفتح به صلاته.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨).

وضَعْفُه، والماء يغسل الخبث، ويطفي النار؛ فإنْ كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبَرَد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدَّتِه، فكان أَذْهَب لأثر الخطايا»(١).

ولا تجمع هذه الاستفتاحات في صلاةٍ واحدة؛ بل اجعل لكل صلاةٍ صيغةً منها.

«والِاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي أَنْ يَفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً، أَفْضَلُ مِن لُزُوم أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَهَجْرِ الْآخَرِ.

فَلِكُلِّ اسْتِفْتَاحٍ حَاجَةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ؛ فَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ بِحَظِّهِ مِن كُلِّ فَيُأْخُذُ الْمُؤْمِنُ بِحَظِّهِ مِن كُلِّ فَيُورٍ» (٢٠).



<sup>(</sup>١) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ١١٨/١.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّه ٢٢/ ٣٣٧، ٣٤٦.



ثم الْجأ إلى الله أن يُعيذك من الشيطان الرجيم، الذي أقسم بعزة الله أنْ يُغويك فقال: ﴿فَيَعِزَّلِكَ لَأَغْرِينَهُمُ أَمُعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَأَغْرِينَهُمُ أَمُعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَا أَغْرِينَهُمُ أَمُعَينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

«فإذا قلت: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فاعلم أنه عدوك، ومترصد لصرف قلبك عن الله رجج الله واحدة تركها ولم يوفق لها.

وإنَّ استعاذتك بالله سبحانه منه: بتركِ ما يحبه، وتبديلِه بما يحب الله رَجِّك، لا بمجرد قولك»(١).

فإنّ مَن أَقْبَل عليه عدوٌ ليفتك به، فقال لصاحب حصن: أعذني واحمني من هذا العدو، وهو ثابتٌ في مكانه، باردٌ في مقالِه، فإن ذلك لا ينفعه؛ بل لا يعيذه إلّا بتبديل المكان، وسيعرف صاحب الحصن أنه ليس صادقًا في طلب اللجوء، ولا عازمًا على طلب السلامة.

فكذلك من يستعيذ بالله من الشيطان قولًا لا عملًا وادّعاء، ولا عزمًا: فإنه لا يغنيه مجردُ القول؛ بل عليه أنْ يقترن قولُه بالعزم على التعوذ بحصن الله تعالى من شرّ الشيطان.

فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم: فاعزم على اللجوء إلى الله

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/١٦٧.

تعالى من كيد الشيطان، وذلك بالعزم على الخشوع في الصلاة، والطمأنينة فيها، وعلى تدبر القرآن في الصلاة، والتفكر في أذكار الركوع والسجود والرفع منهما، والجلوس للتشهد.

وهناك صيغةٌ أخرى للاستعاذة، وهي: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْتِهِ» (١).

وهمزُه: شدّة دفعِه، ومنه قيل للحرف الذي يخرج من هواء الفم للدفع: همزة، ومن أشدّ رفعِه وتسلّطِه: أن يُصيب بالجنون.

وَنَفْخه: الْكِبْرُ، «وَإِنَّمَا فُسِّرَ بِالْكِبْرِ لِأَنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَعَاظَمُ لَا سِيَّمَا إِذَا مُدِحَ»(٢).

وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ، «وَالنَّفْتُ: نَفْخُ الرَّجُلِ مِنْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَ رِيقَهُ» (٣).

«وَإِنَّمَا كَانَ الشِّعْرُ مِنْ نَفْثَةِ الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو الشُّعَرَاءَ الْمَدَّاحِينَ الْهَجَّائِينَ، الْمُعَظِّمِينَ الْمُحَقِّرِينَ إلَى ذَلِكَ»(٤).

وقد أمر الله تعالى نبيّه على بأنْ يستعيذ من همزات الشياطين وحضورهم، فقال: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ اللَّهِ .

وكرّر النِّداءِ بطلب الاستعاذة؛ «لإظهارِ كمالِ الاعتناءِ بالمأمورِ به، وعرضِ نهايةِ الابتهالِ في الاستدعاء؛ أي: أعوذُ بك مِن أنْ يحضرونِي ويحومُوا حولي»(٥)؛ فإنّ الشياطين تحضر المسلم عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٧٧٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني ٢/ ٢٢٨. (٣) تفسير القرطبي ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار للشوكاني ٢٢٨/٢. (٥) تفسير أبي السعود ٦/١٥٠.

قال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ». رواه مسلم (١٠).

واحرص على الدعاء بهذا الدعاء عند حضورك للصلاة وعند كلّ عمل صالح.

ثم استعن بالله الرحمٰن الرحيم قائلًا: باسم الله الرحمٰن الرحيم.

"والاسم إذَا دُعِيَ وَذُكِرَ يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى" (٢)، فأنت تستعينُ بالله تعالى الرحمٰن الرحيم على إقامة صلاتك والخشوع فيها، وعلى دَحْرِ الشيطان المترَبِّصِ بك، وعلى طرد ما يُشغلك عن صلاتك ومُنجاة ربّك سبحانه.



<sup>.(</sup>٢٠٣٣) (١)

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّلهُ ١٦/٣٢٣.



أي: إِنَّ هذا القرآن لَكِتابٌ عَزِيزٌ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، ويَنْبَغِي للمخلوقِ أَنْ يُعِزَّ وَيُجِلّ كلام الخالقِ الكريمِ عليه، وَأَلَّا يُهذَّه هذّ الشعر، ولأجل عزّته وكرمِه عليه أَعَزَّهُ ورفعَه الله تعالى فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ بَاطِلٌ.

وهذا القرآن العزيز: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ ﴿ ﴾ أي: «لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة، ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللَّهُ لَهُ وَإِنّا لَهُ مُ لَكُوْظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ مُ اللَّهُ لَمُ وَإِنَّا لَهُ مُ لَكُوْظُونَ ﴾ (١).

ووصفه ربُّ العزة والجلال بأنه ثقيل فقال: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا رَفْقُلُ حَمْلُهُ، فَمَنْ أُمِرَ بتلاوتِه،

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي، ص٧٥٠.

وتدبُّرِه، والْعَمَلِ بِشَرَائِعِهِ، والتأدُّب بآدابِه: لَمْ يَتَهيَّأُ لهُ ذلِكَ إلَّا بحَمْلٍ شديدٍ علَى النَّفْسِ وَمُجَاهَدَةٍ لِلشَّيْطَانِ، فَهُوَ أَمْرٌ يَثْقُلُ عَلَى الْعَبْدِ، ولكنه بإعانة الله وصدق العزم يكون يسيرًا.

وإذا كان الله تعالى وصف كلامه وكتابه بهذه الأوصاف وغيرها: فهل يليق بك \_ أضي المصلي \_ أنْ تقرأه بعجلة، ودون فهمه والعزم على العمل به، ودون قراءته على أهل القرآن لأجل أنْ تقرأه كما أُنزل مُجوّدًا؟

«وتتجلى أهمية الترتيل من قوله تعالى: ﴿وَرَقَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى الله تعالى إلى نفسه تبارك اسمه.

كما تتأكد أهميته من قوله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْقِيلًا ﴿ عَلَى حَيثُ أَمُو الله تعالى نبيه ﷺ بالعمل به.

ومعنى تَرْتِيل القِراءة شرعًا: التَّأني فِيهَا والتَّمهُّلُ وتَبْيين الْحُرُوفِ والحَركات.

وقراءة كتاب الله تعالى على الوجه الذي أنزله من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، ولا يُمكن ذلك إلا بتلقي القرآن من أفواه المشايخ الْقُرَّاء، الذيْ تَلَقَى كلُّ واحدٍ منهم القرآنَ عن شيخِه إلى رسولِ الله ﷺ (۱).

وإذا كان الله تعالى رتّل القرآن، وأمر نبيّه وخليلَه بأنْ يُرتّله، فهل يليق بك ألا تُرتّله؟

ولو طُلب منك \_ أضي المسلم \_ أنْ تُلقي كلمةً أمام مَلِك من ملوك الدنيا، لجعلتَ تُكررها مرارًا خوفًا من الخطأ، ولربما قرأتها على أهل

<sup>(</sup>١) الْمَسَائِلُ الْمُهِمَّةُ فِي التَّجْويدِ والْأَحْرُفِ السَّبْعةِ للمؤلّف ١٦٠

الخبرة في الإلقاء ليكون إلقاؤك أحسن إلقاء، ولَطلبت قراءتها على عالم بالنحو والعربية لِيُصوِّب ما فيها كي تسلَمَ من اللحن.

أوليس الأولى بك أنْ تقرأ كلام الله تعالى على أهل الخبرة في القراءة والتجويدِ تعظيمًا لملك الملوك الذي تقف بين يديه؟

وإنّ مما يبعث على العجب: أنك تجد مَن إذا تحدّث أمام جماهير الناس أو أمام مُعظّم أو مسؤول، أو تحدّث في المذياع تحدّث بسكينة وتُؤدة، ولم يستعجل في حديثه، ثم إذا وقف بين يدي ملكِ الملوك سبحانه سرد كلامه \_ جلّت عظمتُه وعزّ جاهُه \_ سردًا باردًا، واستعجل في سرد الأذكار والأدعية!

فهل يليق بأنّ تكون هيبتُه وتوقيرُه للمخلوق أعظمَ مِن الخالق سبحانه؟ حاشا وكلا.

«وإذا أردنا أَنْ نخشعَ ونتدبَّرَ في الْقُرْآنِ، فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، علينا أَنْ نقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَتَمَهُّلٍ، بِخُشُوعٍ وَتَدَبُّرٍ، وَأَنْ نقِفَ عَلَى رُؤُوسِ الْآيَاتِ، وَنُعْطِيَ الْقِرَاءَةَ حَقَّهَا مِنَ التَّجْوِيدِ وَالنَّغَمَاتِ، مَعَ اجْتِنَابِ التَّكُلُّفِ وَالتَّطْرِيبِ، وَاتِّقَاءِ الإشْتِغَالِ بِالْأَلْفَاظِ عَنِ الْمَعَانِي»(١).

ومَن فعل ذلك وجد لقراءة القرآن لذّة وأنسًا وطرَبًا، واسْتَغْنَى به عن سماع الألحان والغناء المباح، قَالَ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ». رواه البخاري (٢٠).

«والمراد: أنه يجعله عِوضًا عن الغناء، فيطربُ به ويَلْتَذّ، ويجد فيه راحةَ قلبه وغذاءَ روحه، كما يجدُ غيرُه ذلك في الغناء بالشعر»(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار ۱/ ۱۲۰. (۲) (۷۵۲۷).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب ٨/ ٤٣٥.

وقد ثبت في «الصحيحين» (١) أنّ رجلًا قال لابن مسعود وَ اللهِ اللهُ اللهُ

«وهذُّ الشعر: الاسترسال في إنشاده من غير تدبُّرٍ في معانيه، ومعنى هذا: أنَّ الشعر هو الذي إنْ فعل الإنسان فيه ذلك سُوِّغ له، وأما في القرآن فلا ينبغي مثل ذلك فيه؛ بل يُقرأ بترتيل وتدبُّر»(٢).

فلا تهتم بكثرة ما تقرأ، ولكن اهتم واعتنِ بالاستفادةِ مما تقرأ، والعمل به، وتدبّره وتأمّله.

واعلم أنّ السُّنَّةَ «الوقوفُ على رؤوسِ الآيات، وإن كانت الآية الثانيةُ متعلقةً بالأُولى تعلقَ الصفة بالموصوف أو غير ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿فَوَيَـٰ لُ لِلمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن صَلاتِهِمُ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّالَةَ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

فقوله: (الذين هم..) صفةٌ للمصلّين، ومع ذلك فالسُّنَّة الوقوف على: ﴿فَوَيُلُ لِلمُصَلِّينَ (إِنَّهُ﴾؛ لأنها رأس آية.

قلت: ومن اللطائف: قول الإمام البخاري كَلْشُا: بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتُلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]. ثم ذكر حديث الباب.

فقد أشار بأنّ القرآن بما فيه من قصص وأحكام وحِكَم يُغْني عَنْ أُخْبارِ الْأُممِ الْماضِيةِ واللاحقة، ويُغني بما يحويه من المواعظ والتربية والأخلاق عن كلام الحكماء في باب الوعظ والتربية والأخلاق.

ولا شك أنّ من قرأ القرآن بتدبّر وعناية بترتيلِه وتجويدِه والوقوفِ على معانيه وحِكمِه ومقاصدِه: فإنّه سيجد له لذّةً وأنسًا وانتماءً يُغنيه عن الْتماس اللذة والحِكم والمواعظِ والقصص من غيرِه.

البخاري (۷۷۵)، ومسلم (۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كللله ٣/ ٨٢.



بعد أنْ لَجَأْت ـ أضي المصلي ـ إلى الله في أنْ يُعيذك من الشيطان الرجيم ثم اسْتعنت به وَ الله فقد رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِه» (١) العجيبة ، عارفًا لفضلها ومكانتها ، فقد رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِه» (١) أَنَّ النَّبِيَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وثبت عند الإمام أحمد (٢) والترمذي (٣) وغيرهما، أنه على عنها: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ».

وممَّا يدلُّ على فضلها وعظمتها كثرةُ أسمائها:

فمنها: فاتحةُ الكتابِ، ففي «الصَّحيحين» أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وإنَّما شُمِّيت «فاتحة الكتاب» لافتتاح شُور القرآن بها كتابةً، وقراءةً في الصلاة.

ومن أسمائها: أم القرآن، قال ﷺ: «كلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمِّ

<sup>(1) (3733). (7)</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٢٥) (٣)

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٧٥٦)، و«صحيح مسلم» (٣٩٤).

القرآن فهي خِدَاجٌ» رواه مُسْلِمٌ (۱).

«وسُمِّيَت الفاتحة أم الكتاب؛ لأنها أصلُه؛ أي: هي متضمنةٌ لجميع علومه، فهي منها وراجعة إليها، ومنه سميت الأم أُمَّا؛ لأنها أصل النَّسْل، ومنه: ﴿فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةُ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْكِنَبِ ﴾ (٢).

ومن أسمائها: السبعُ المثاني، والقرآنُ العظيم، كما تقدم.

ومن أسمائها: الصَّلاة، قال ﷺ: «قال الله تعالى: قُسمت الصَّلاةُ بيني وبين عبدي نصفين، فنصفُها لي، ونصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأل» رواه مسلمٌ (۳).

وإنَّما سُمِّيت «صلاةً»؛ لأنَّها لُبُّها ولا تصحُّ إلَّا بها.

ومن أسمائها: رقيةُ، قال ﷺ للذي رَقَى بالفاتحة: «وما يدريك أنَّها رقيةٌ». متفق عليه (٤٠٠).

وكثرةُ أسمائها دليلٌ على شرفها وعلوّ شأنِها.

ويكفي في بيان شرفِها وفضلِها ومكانتِها: أنّ بابًا من السماء لم يُفتح إلا حين نزل بفَاتِحة الْكِتَابِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فقد ثبت في «صحيح مسلم» عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُهَا وَخَوَاتِيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فقد ثبت في «صحيح مسلم» عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَهَا وَاللهُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْهُ، سَمِعَ نقِيضًا \_ أي: صوتًا شديدًا \_ مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ \_ أي: جبريل \_: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ \_ أي: جبريل \_: هَذَا الْيَوْمَ، فَنزَلُ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ \_ أي: جبريل \_: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْض لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْض لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ

<sup>(</sup>۲) (۹۵). (۲) المفهم ۲/ ۲۰ ـ ۲۲.

<sup>.(40) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٠٠١). (٥) (٨٠٦).

أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

أي: «لَنْ تَقْرَأَ بكلِّ حرفٍ من الفاتحة والخواتيم إلا أعطيتَ ما اشتملتْ عليه تلك الجملة من المسألة؛ كقوله تعالى: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ اَلْفَاتِحةَ: ٦] وقولِه ﴿ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ونظائر ذلك في غير المسألة، فيما هو حمد وثناء، أُعطيت ثوابَه » (١).



<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان القاري ١٤٦٥/٤.



إِذَا قُلْتَ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمَعْنَاهَا، أَنَّ كُلَّ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ فَهُوَ للهِ تَعَالَى اسْتِحْقَاقًا وَفِعْلًا، مِنْ حَيْثُ مِنْ مَعْنَاهَا، أَنَّ كُلَّ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ فَهُوَ للهِ تَعَالَى اسْتِحْقَاقًا وَفِعْلًا، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الرَّبُّ خَالِقُ الْعَالَمِينَ، وَمُدَبِّرُ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، ﴿ٱلرَّمْنَنِ ﴿ فِي نَفْسِهِ، إِنَّهُ الرَّبُ خَالِقُ الْعَالَمِينَ، وَمُدَبِّرُ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، ﴿ٱلرَّمْنَنِ ﴾ فِي نَفْسِهِ، ﴿ٱلرَّمْنَنِ ﴾ فِي نَفْسِهِ، ﴿ٱلرَّحِيمُ إِنَّ الْعَالَمِينَ، وَمُدَبِّرُ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، ﴿ٱلرَّمْنَنِ ﴾ فِي نَفْسِهِ،

«فإذا قلت: ﴿الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهِ فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه، لتتضح لك رحمته، فينبعث بها رجاؤك»(٢).

ثم اسْتَثِرْ من قلبك التعظيم والخوف بقولك: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ وَمِ الدِّينِ وَالتَّصرُّفِ دُونَ غَيْره، فلا يملك أحدٌ في ذلك اليوم معهُ مثقال ذرّة، ولا مَلِك يومئذٍ إلا هو، ولَا يُرْجَى غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار ١/٩١١، مع بعض التصرف.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ١/١٦٧.

[غافر: ١٦]، فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالْمُلك دون ملوك الدنيا، الذين صارُوا يوم الدِّين مِنْ مُلكهم إلى ذِلَّة وصَغار، ومِن دُنياهم في المعاد إلى خسار»(١).

«ثـم جـدِّد الإخلاص بـقـولـك ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ »، وجـدد الـعـجـز والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك: ﴿وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴿ فَا الله وَالله الله المنة إذ وفقك لطاعته، وأن له المنة إذ وفقك لطاعته، وجعلك أهلًا لمناجاته » (٢).

«فإِذَا قُلْتَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمَا بِعِدِهَا، فَتَذَكَّرْ أَنَّكَ تُخَاطِبُ هَذَا الرَّبَّ الْعَظِيمَ كِفَاحًا، بِمَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ صَادِقًا فِيهِ، وَمَعْنَاهُ: نَعْبُدُكَ وَحُدَكَ دُونَ سِوَاكَ بِدُعَائِكَ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْكَ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (وَ ﴾ لا نستعين ولا نتوكل إلا عليك، فعليك اعتمادُنا في أمورنا، وبك وحدك نستمدُّ المعونة والقوة في شُؤوننا.

ثم بعد أنْ قدَّمتَ هذا الثناء والحمد العظيم لله تعالى، وأثنيتَ عليه بأفضل وأبلغ المدائح التي يرضاها، قدِّم السؤال والطلب وقل: ﴿ آهْدِنَا الصِّرَطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ وَلَا زَلَلَ اللَّهِ وَمَعُونَتِكَ ، إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، الَّذِي لَا عِوَجَ فِيهِ وَلَا زَلَلَ، ﴿ صِرَطَ النَّيِنَ وَالْعَمْلِ الصَّالِحِ وَثَمَرَتِهِمَا، وَهِيَ سَعَادَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ بالإيمانِ الصَّحيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَثَمَرَتِهِمَا ، وَهِيَ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ، وَتَذَكَّرْ إِجْمَالًا أُولَئِكَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ ، «مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالسَّالِحِينَ » وَأَنَّ حَظَّكَ مِنْ هَذِهِ الْهِدَايَةِ لِصِرَاطِهِمْ ، إِنَّمَا يَكُونُ إِللَّأَسِّي وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَمُرَافَقَتِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، «﴿ صِرَطَ اللّذِينَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ فَضْلًا وَإِحْسَانًا مِنْكَ، ﴿ غَيْرِ مِكَ اللّذِينَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ فَضْلًا وَإِحْسَانًا مِنْكَ، ﴿ غَيْرِ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٤٩/١.

وهذا الدعاء: ﴿ الْهَٰدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ النَّبِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصِّرَالِينَ ﴿ ﴾ ﴿ هُو أَفْضَلُ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ ، وَأَنْفَعُ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالْعَبْدُ دَائِمًا مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ﴾ (٢) .

ثم أمّن على هذا الدعاء العظيم، الذي إن استجاب الله تعالى لك أفلحت وفزت وربحت في الدنيا والآخرة، فقل بكلّ رجاء وصدق: آمين؛ أي: اللَّهُمَّ استجب.

وكم من مصلِّ صادقٍ دمعت عيناه حين دعائه بأنْ يهديَه ربُّه الصراط المستقيم، وحين تأمينه، لشعورِه بعظمة هذا الدعاء، وأهمِّيَّتِه ومكانتِه.

واحذر أنْ يكون تأمينُك مجرّد كلمةٍ عابرةٍ تخرج من طرف لسانك لا روح فيها، كما هو حال الكثير من المصلين؛ بل اجعل تأمينَك يخرج من سويداء قلبك، راجيًا من الكريم الوهاب أنْ يُجيب دعاءك، ويُعطيك ما سألتك، ويُعيذك مما استعذت منه.

واسْتحضر أثناء تأمينِك أنّ ملائكة الله تعالى تُؤمن كذلك، فإذا

<sup>(</sup>١) تفسير المنار ١١٩/١ ـ ١٢٠، مع بعض التصرف.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ١٣٠/١٣٠ ـ ١٣٢.

وَافَقَ تَأْمِينُك تَأْمِينَهم غُفِرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك، قال عَيْهُ: «إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلَائِكَة تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۶۰۲)، ومسلم (۱۱).

وهذا الموضع الرابع من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي.



إذا أردنا أنْ نعرف قدرَ هذه السورةِ وعلوَّ شأنها، فلْنتدبرها لِنَغُصْ في معانيها وأسرارها بشيءٍ من التفصيل.

فإذا شرعت \_ أضي المصلي \_ في قراءة الفاتحة، فاستحضر بأنك تُخاطب الله تعالى دون واسطة، وأنه يردُّ على كلِّ آيةٍ تنطقها، فما أهيبه حينما يُجيبك العظيمُ الوهاب، وما أَجَلَّه من ردِّ وجواب.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإذا قال العبدُ: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلّهِ رَحِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقَفَ هُنَيْهَةً يسيرةً ينتظر جواب ربه له بقوله: «حمدني عبدي»، فإذا قال: ﴿ٱلرَّحِيمِ ﴿ الرَّحِيمِ ﴿ الرَّحِيمِ ﴿ اللّهِ الجواب

<sup>.(</sup>٣٩٥) (١)

بقوله: «أَثْنَى عليّ عبدي»، فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ انتظر جوابه: «مَجَّدني عبدي».

فيا لذة قلبِه، وقرة عينه، وسرور نفسه بقول ربه: عبدي ثلاث مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات، وغيم النفوس: لطارت فرحًا وسرورًا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: «حمدني عبدني، وأثنى على عبدي، ومجدني عبدي». اهر(۱).

«فلو لم يكن لك من صلاتك حظَّ سوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته، فناهيك بذلك غنيمة، فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله؟»(٢).

والحمد هو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، «والثناء تكرير المحامد وتثنيتها؛ فالحمد يتناول جنس المحامد، والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة في عددها، والمجد تعظيمها وتوسيعها والزيادة في قدرها وصفتها.

فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء والمجد، ولا أحد يحسن أن يحمد كما يحمد نفسه، ولا يثني عليه كما يثني على نفسه، ولا يمجده كما يمجد نفسه»(٣).

والله تعالى يقول ذلك لِكُلِّ مُصَلِّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، لا تختلف عليه الأصوات، وما ذلك على الله بعزيز.

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي اللهُ الْعِبَادَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) الصلاة وأحكام تاركها، ص١٤٢. (٢) إحياء علوم الدين ١٦٧١.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ١٦/٤ ـ ١٧.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ: فَهَذَا يَقُولُهُ وَهِلَ لِكُلِّ مُصَلِّ قَرَأُ الْفَاتِحَة، فَلَوْ صَلَّى الرَّجُلُ مَا صَلَّى مِن الرَّكَعَاتِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، وَفِي تِلْكَ الشَّاعَةِ يُصَلِّي مَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُ إلَّا اللهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ السَّاعَةِ يُصَلِّي مَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُ إلَّا اللهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ اللهُ لَهُ كَمَا يَقُولُ لِهَذَا، كَمَا يُحاسِبُهُمْ كَذَلِكَ، فَيَقُولُ لِكُلِّ مِنْهُمْ يَقُولُ اللهُ لَهُ كَمَا يَقُولُ لِهِ يَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ سَمْعُهُ لِكَلَامِهِمْ، وَاحِدٍ مَا يَقُولُ لَهُ مِن الْقَوْلِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ سَمْعُهُ لِكَلَامِهِمْ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ كُلَّهُ مَعَ اخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ، وَتَفَنُّنِ حَاجَاتِهِمْ، يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ سَمْعَ إَجَابَةٍ، وَيَسْمَعُ كُلَّ مَا يَقُولُونَهُ سَمْعَ عِلْم وَإِحَاطَةٍ، لَا يَشْعَلُهُ سَمْعُ مَا مَعَ الْمَلِحِينَ؛ فَإِنَّهُ سُمْعُ عَلْم وَإِحَاطَةٍ، لَا يَشْعَلُهُ سَمْعُ عَلْم مَا اللهُ لِكَالِهُ مَعَ الْمَلِكِينَ؛ وَلَكُ مَا يَقُولُونَهُ سَمْعَ عِلْم وَإِحَاطَةٍ، لَا يَشْعَلُهُ سَمْعُ عَلْم وَإِحَاطَةٍ، لَا يَشْعَلُهُ سَمْعُ عَلْم وَإِحَاطَةٍ، لَا يَشْعَلُهُ سَمْعُ عَلْم وَلِحَامِ اللهُ لِكَانَةُ اللهُ مَنْ الْمَلِكِينَ؛ وَلَا يَتَبَرَّمُ مِ اللّذِي يَوْتُ اللّذِي يُوسَلُ عَلَى مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ، وَكُذَلِكَ مِن الْبَدَنِ عَلَى مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ مِن الْبَدَنِ عَلَى مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ مِن الْبَدَنِ عَلَى مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ مِن النَّذِي عَلَى مَقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ مِن النَّذِي عَلَى مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ مُنْ الْكُنْ الْمَا عَلَى الْمُعَامِ اللْمُ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ مُ وَكُلِكُ مَن الْبَرَاءِ وَلَا تُعَلَى مُقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ مُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهَا اللهُ اللهُ

وحينما تقول بلسانك: ﴿ٱلْحَكُمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْحَدِهِ ، ولك بقلبك: الحمد كلّه ياربي على نعمة العافية في أعضائي الخارجية ، ولك الحمد على سلامة أعضائي الداخليّة ، وعلى سلامة ديني من البدع والشهوات ، وعلى نعمة الأمن وانشراح الصدر ، وقد حُرم أكثر من في الأرض هذه النعم كلّها أو بعضها .

والله تعالى يُحب من العبد أن يحمده، فلذلك أَكْثر الله تعالى من حمد نفسه في كتابه؛ بل أخبر على لسان رسوله أنَّ الحمد لله "تَمْلَأُ الْمِيزَانَ" (٢).

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجلَّ المطالب،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّهُ ٥/٤٧٩.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YYY).

ونَيْلُه أشرف المواهب: علَّم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمَده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم.

الأولى: توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته، وهي قوله: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِللّهِ رَحِبِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُرد معهما الدعاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَّاكَ نَعْبِينُ (أَنْ).

ثم تأملُ كيف قال الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، ولم يقل: نعبدك، وقال: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بِك، وذلك لقصد الاختصاص والحصر، والمعنى: نَخُصُّكَ بالعبادة ونخصك بالاستعانة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جَاءَ مَأْثُورًا عَن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِائَةَ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةَ كُتُب، جَمَعَ عِلْمَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَجَمَعَ عِلْمَ الْقُرْآنِ فِي الْمُفَصَّلِ، الْأَرْبَعَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَجَمَعَ عِلْمَ الْقُرْآنِ فِي الْمُفَصَّلِ، وَجَمَعَ عِلْمَ الْقُرْآنِ فِي الْمُفَصَّلِ، وَجَمَعَ عِلْمَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي هَاتَيْنِ وَجَمَعَ عِلْمَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ الْجَامِعَتَيْنِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( فَي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ الْجَامِعَتَيْنِ ». اه (٢٠). اللهَنَوْلَةِ مِنْ السَّمَاءِ اجْتَمَعَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتِيْنِ الْجَامِعَتَيْنِ ». اه (٢٠).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ٧/١٤، مدراج السالكين ١/٧٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّه ٧/١٤، مدراج السالكين ١/٧٨.

ثم إنَّ هذه الآية تُعالج مرضين خطيرين، وهما الرياء والكبر، فإذا قلت: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾؛ أي: لا نعبد ولا نتقرب إلا إليك سبحانك، ولا نصرف شيئًا من العبادة والطاعة لغيرك، وإذا قلت: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَصرف شيئًا من العبادة والطاعة لغيرك، وإذا قلت: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّا أَنَا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحانك، فإن لم تُعنّا على عبادتك فلن نقدر على أدائها، مهما أُوتينا من قوةٍ ونشاطٍ وعلم.

ثم قال الله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ ﴾ فأنت تدعو في صلاتك كل يوم أنْ يُجنبك صراط الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، الذين عرفوا الحق وتركوه ؛ كاليهود ونحوهم ، وغير صراط الضَّالِّينَ ، الذين تركوا الحق على جهل وضلال ؛ كالنصارى ونحوهم .

«والْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ: هُم الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِخِلَافِهِ.

والضَّالُّونَ: الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللهَ بِغَيْرِ عِلْم.

فَمَن اتَّبَعَ هَوَاهُ وَذَوْقَهُ وَوَجْدَهُ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مِن الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم.

وَإِن كَانَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَهُوَ مِن الضَّالِّينَ (١).

«وكَانَ السَّلَفُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنِ انْحَرَفَ مِنِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِن الْمُسْتَقِيمِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِن الْنَصَارَى» (٢٠). النَّصَارَى» (٢٠).

وتأملْ كيف أضاف الله تعالى النعمة إليه في قوله: ﴿أَنعُمْتَ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّمْهُ ١٠/٥٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّلهُ ١/ ٦٥.

عَلَيْهِم ﴾، وحذف فاعل الغضب في قول ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ ولم يقل: غضبتَ عليهم، وفي حذف فاعل الغضب، من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه، ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعَم عليه، والإشادة بذكره ورفع قدره، ما ليس في حذفه.

وقد اشتملت سورةُ الفاتحة على شفاءَين: شفاءِ القلوب وشفاء الأبدان:

فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإنَّ القلب له مرضان عظيمان، إنْ لم يتداركهما العبدُ ويجتنبُهُما، وإلا فإنَّ مآلَه إلى التلف ولابد، وهما الرياء والكبر، فدواء الرياء بـ «إياك نعبد»، ودواء الكبر بـ «إياك نستعين».

قال ابن القيم كَلِّلَهُ: وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول «إياك نعبد» تدفع الرياء، و«إياك نستعين» تدفع الكبرياء.اهـ(١).

فإذا قلت بلسانك: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فقل بقلبك: لا أعبد غيرك يا رب، ولن أخاف من غيرك، ولن أحبّ حُبًّا مُطلقًا سواك، ولن أرائي بأعمالي وأقوالي أحدًا من البشر.

وإذا قلت بلسانك: ﴿وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ۞ فقل بقلبك: استعانتي بك وتوكلّي عليك وحدك، فلن ألجأ عند الشدائد لغيرك، ولا أقوى على أموري كلّها صغيرِها وكبيرِها إلا إذا أعنتني، فقد تبرأت من حولي وقوتي وذكائي.

والرياء والعجب داءان عظيمان يجب الحذر والابتعاد عنهما

<sup>(</sup>۱) مدراج السالكين ۱/ ٥٤.

وكثيرٌ مِن هذه اللطائف مصدرُها هذا الكتاب القيّم.

بالدعاء والتضرع إلى الله على الله على الله على الناس قد يقع في العجب وهو لا يشعر، فيقول \_ بلسان حاله \_: أنا أفضل من غيري أو من فلان، أنا أصلي الليل وغيري نائم، أنا أصوم النفل وغيري لا يصوم، إلى غير ذلك من صور الإعجاب بالعمل، وهل ضمن هذا المُعجَبُ المسكينُ أنا الله قبل عمله؟

وقد انصرف عن الثناء على الله تعالى ورُؤيةِ مِنَّتِهِ، إلى الثناء على النفس التي لا فضل لها، والعجب يتعارض مع الانكسار والتذلل لله عَلَى النفس

وأما ما تضمنت من شفاء الأبدان، فقد ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الخدري وَ الله قَالَ: «انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، خَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبُوا اللَّهُ مِنْ أَحْيَّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُّلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٌ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَانْطَلَقَ أَحدُهم يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ ﴿ الْحَكَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ ﴿ الْحَكُمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هَيْءً؟ فَهَلْ عَلَي يَعْمُ مَنْ فَكَالُوا اللهِ عَلَي فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا يُو قَلَابُهُ، فَقَلْبُهُ وَلَكُمُ مَا يُطَلَقَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا».

قال ابن القيم رَخْلَلهُ: فَقَدْ أَثَّرَ هَذَا الدَّوَاءُ فِي هَذَا الدَّاءِ، وَأَزَالَهُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ أَسْهَلُ دَوَاءٍ وَأَيْسَرُهُ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْدُ التَّدَاوِيَ بِالْفَاتِحَةِ، لَرَأَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الشِّفَاءِ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۷٦)، ومسلم (۲۲۰۱).

وَمَكَثْتُ بِمَكَّةَ مُدَّةً يَعْتَرِينِي أَدْوَاءٌ وَلَا أَجِدُ طَبِيبًا وَلَا دَوَاءً، فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ، فَأَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَمًا، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيعًا.اهـ(١).

وقال ابن رجب رَخِلَشُهُ: القرآنُ كلُّه شفاءٌ، والفاتحةُ أعظمُ سُورةٍ فيه، فلها من خصوصيَّة الشِّفاءِ ما ليس لغيرِها، ولم يَزْل العارفون يتَداوَون بها من أسقامِهم، ويجدون تأثيرَها في البُرْءِ والشِّفَاءِ عاجلًا. اهـ(٢).

وسورة الفاتحة بالنسبة للقرآن كالخطبة، أو المقدمة بالنسبة للكتاب؛ والقرآن شرحٌ لها؛ ومعلومٌ أنه كلما كان صاحبُ الكتاب أعلم وأبلغ: كان تلخيصه لمقاصد كتابه في مقدمته أكمل؛ هذا بالنسبة لكلام المخلوقين، الذين علَّمهم الله تبارك وتعالى من النطق والبيان بحسب حاجتهم وأهْلِيَّتِهِم؛ فكيف إذا كان الكتابُ كتابَ الله ربِّ العالمين، الذي هو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، ما ظنك بشأن السورة التي هي فاتحته وأمُّ مقاصده؟



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱/۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير الفاتحة لابن رجب؛ ص٢١.



لعل من الحِكَم ما يلي:

أولًا: أنَّه صحّ أن قراءتها شفاءٌ للقلب والبدن، ورقيةٌ يُتداوى بها؛ فالْمُصلّي يرقي نفسه بها عدّةَ مراتٍ كلّ يوم، ويُداوي بها الوسواس والعين وقسوة القلب.

ثانيًا: أنّها اشتملت على ثلاثةِ أركانٍ اتَّفَقت عليها جميع الملل والشرائع:

الركن الأول: الثناءُ على الله تعالى وحمدُه وتمجيدُه بما هو أهله.

والله تعالى يُحب مِن العبد أنْ يمدحه ويُثني عليه، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ» (١).

فأكثِرْ \_ جعلك الله مباركًا أينما كنت \_ مِن الثناء على الله تعالى في كلّ وقتٍ وكلّ حين، ولا يفترْ لسانك من ذلك.

الركن الثاني: إخلاص العبد لربّه في عبادته واستعانته، ولا يصح إسلام العبد إلا بذلك.

فالواجب على المؤمن أن يتفقّد إخلاصَه لله في كلّ شؤونه، وأنْ يُجَدِّدَ إخلاصَه لله تعالى كلّ حين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٣٤)، ومسلم (٢٧٦٠).

الركن الثالث: طلبه من ربّه الهداية إلى الطريق الواضح المؤدّي إلى رضاه.

ومَن أَكْثَرَ مِن طلبِ شيءٍ سَعَى في تحصيلِه، فكان لزامًا على مَن يطلب مِن الله تعالى في اليوم عدة مرات أنْ يهديه الصراط المستقيم أنْ يسعى سعيًا حثيثًا في معرفة الصرط المستقيم، وهو العلم التفصيليّ بالله وبصفاتِه ودينِه، والعمل بما عَلِمَه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَيْهُ: وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ: دُعَاءَ الْفَاتِحَةِ ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّهُ فَإِنَّهُ إِذَا هَدَاهُ هَذَا الصِّرَاطَ: أَعَانَهُ عَلَى طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ، فَلَمْ يُصِبْهُ شَرُّ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْأَنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ.

لَكِنَّ الذُّنُوبَ هِيَ مِن لَوَازِمِ نَفْسِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهُدَى فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، وَهُوَ إِلَى الْهُدَى أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

لَيْسَ كَمَا يَقُولُهُ طَائِفَةٌ مِن الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّهُ قَد هَدَاهُ، فَلِمَاذَا يَسْأَلُ الْهُدَى؟

وَأَنَّ الْمُرَادَ بِسُؤَالِ الْهُدَى: الثَّبَاتُ أَو مَزِيدُ الْهِدَايَةِ.

بَلِ الْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى:

١ - أَنْ يُعَلِّمَهُ رَبُّهُ مَا يَفْعَلُهُ مِن تَفَاصِيلِ أَحْوَالِهِ، وَإِلَى مَا يَتَوَلَّدُ مِن تَفَاصِيلِ أَحْوَالِهِ، وَإِلَى مَا يَتَوَلَّدُ مِن تَفَاصِيلِ الْأُمُورِ فِي كُلِّ يَوْم.

٢ - وَإِلَى أَنْ يُلْهَمَ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عِلْمِهِ إِنْ لَمْ
 يَجْعَلْهُ اللهُ مُرِيدًا لِلْعَمَلِ بِعِلْمِهِ، وَإِلَّا كَانَ الْعِلْمُ حُجَّةً عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُن مُهْتَدِيًا.

٣ ـ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى أَنْ يَجْعَلَهُ اللهُ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ بِتِلْكَ الْإِرَادَةِ
 الصَّالِحَةِ

فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُهْتَدِيًا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ \_ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ \_ إِلَّا بِهَذِهِ الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ.اهـ(١).

وكم مِن إنسان يعلم أن هذا الأمر نافع ومفيد، ويريد فعله، ولكنه لا يستطيع ذلك، إما لانشغاله، وإما لعجزه أو كسله وضعف همته، فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي أساس التوفيق والهداية وعلو الهمة.

وقال كَلْلَهُ: فإنَّ المرادَ به \_ أي: الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم \_: العملُ بما أمر الله به، وتركُ ما نهى الله عنه في جميع الأمور..

فإنَّ العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد، ولا يكون مهتديًا حتى يعمل في المستقبل بالعلم، وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب، وإن حصل فقد لا يحصل العمل؛ فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه، وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. اهر(۲).

فلن تكون مهتديًا للصراط المستقيم حتى تطلب العلم الشرعيّ لله تعالى، وأنْ تعزم العزم الأكيد على العمل به، ونشره وتبليغه.

وإذا فعلت ذلك: دلّ على أنك صادقٌ مع ربّك في سؤال له أن يهديك صراطه المستقيم.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلَّهُ ١٤/٣١٩ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ١٠٦/١٠ ـ ١٠٩.

وإنّ كنت لا تُبالي بطلب العلم الذي ترفع به الجهل عن نفسك، ولا بالعمل الذي تتقرّب به إلى ربّك: فجدِّدْ علاقتَك مع ربّك ﷺ، وتفقَّد إيمانك، واعملْ على صلاح قلبِك.

\* \* \*

ثم اشرع \_ أضي الكريم \_ في قراءة ما تيسر من القرآن، متمهّلًا مُتربّلًا مُتدبّرًا.





إذا كنت مأمومًا \_ أضي المصلي \_ وإمامك يجهر بالقراءة: فلا تقرأ معه؛ بل أُنْصِت وتدبّر ما يتلو من القرآن، وخاصةً إذا كان يقرأ سورة الفاتحة، فقد علمتَ فضلها ومكانتها؛ فإنك إذا قرأت معه فلن تستفيد من قراءتك ولا من قراءة إمامك؛ لأنك ستكون مشوش الذهن بصوت الإمام، وستُفوِّتُ على نفسك تدبر القرآن والإنصات له.

«ولا يعقل البتة أنْ يجهر الإمامُ وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع إليه»(١).

وإنما شُرع للإمام أنْ يجهر بالقراءة لأجل أنْ يَسْمع مَن وارءَه كلامَ الله تعالى ويخشعوا له.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْخَمُونَ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى أَنَّهَا تُرْخَمُونَ ﴿ اللّٰهِ مَا النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ (٢) ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِن هَذَا النَّصِّ.

<sup>(</sup>١) إرواء الغليل للعلامة الألباني كَلُّمُّهُ ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود تلميذَ الإمام أحمد في كتابه (مسائل الإمام أحمد ص٤٨): سَمِعْتُ أَحْمَدَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا قَالَ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ \_ يَعْنِي خَلْفَ الْإِمَامِ \_ مَخْصُوصٌ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَقَالَ: عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا؟! أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.اهـ.

وقال ابن قدامة كَلَفْ: وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ، فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ، قَالَ (الإمام) أَحْمَدُ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام يَقُولُ: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا =

وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ يَسْتَمِعُ لَهَا وَيُنْصِتُ، لَا يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةُ بِهَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَمَا زَادَ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ بِهَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَمَا زَادَ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ(١)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ . .

فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ.

وَعَلَى هَذَا فَاسْتِمَاعُهُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ بِالْفَاتِحَةِ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ وَمَعهُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا.اهـ(٢).

وَقَد ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (٣٠).

«فَقَد أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ بِالإنصات لِلْإِمَامِ إِذَا قَرَأَ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكُ مِن جُمْلَةِ الِائْتِمَامِ بِهِ، فَمَن لَمْ يُنْصِتْ لَهُ لَمْ يَكُن قَد اثْتَمَّ بِهِ» (٤).

لَمْ يَقُرَأْ، وَقَالَ: هَذَا النّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَالتّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْجِجَازِ،
 وَهَذَا الثّوْرِيُّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الْأُوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَهَذَا اللَّيْثُ فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَرَأَ إِمَامُهُ وَلَمْ يَقُرأُ هُوَ: صَلَاتُهُ بَاطِلَةً. اهد.
 [المغنى ١/٤٠٤ \_ ٤٠٤].

<sup>(</sup>۱) جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والظاهريّة، وأحد قولَيْ الشافعيّ: أنّ المشروع للمأموم الإنصات إذا قرأ الإمام، ويسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة. المبسوط للسرخسي ١/١٩٩، المفهم للقرطبي ٢/٣، المغني لابن قدامة ١/٤٠٤، الأم للشافعي ١/١٢٩، المحلى لابن حزم ٣/٨٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلله ٢١/١٨، ٢٢، ٣٤٢.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۶۸).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٢٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٧.

وَقد ذهب جُمْهُورُ العلماءُ إلى أنّه لَا يُسْتَحبُّ للْإِمَام أَنْ يَسْكُتَ لِيَقْرَأ الْمَأْمُومِ عِنْدَهُم إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَا مُسْتَحَبَّةٍ؛ بل هِيَ مَنْهِيٍّ عَنْهَا.

«والثابت في الأحاديث سكتتان:

إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح.

والثانية: عند آخر القراءة قبل أنْ يركع الإمام، وهي سكتةٌ لطيفةٌ تفصل بين القراءة والركوع.

وروي سكتةٌ ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكنَّ الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح؛ فالأفضل تركها»(٢).

والإمام قد يسكت أحيانًا، ومع ذلك «لَمْ يَسْتَحِبَّ الإمامُ أَحْمَد وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ قِرَاءَتَهُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ، إلَّا أَنْ يَسْكُتَ سُكُوتًا بَلِيغًا يَتَسِعُ لِلِاسْتِفْتَاح وَالْقِرَاءَةِ».

وَأَمَّا إذا لم يَتَّسِعْ إلا لواحدٍ منهما: إما أنْ يقرأ دعاء الاسْتِفْتَاحِ وَإِما أنْ يقرأ سورة وَرَاءَةِ سورة وَإِما أن يقرأ سورة الفاتحة: فدُعاءُ الإسْتِفْتَاحِ أَوْلَى مِنَ قِرَاءَةِ سورة الفاتحة؛ لِأَنَّ اسْتِمَاع المأموم لقراءة الإمام يكفي ويُغني عن قراءته لنفسِه؛ بل "إِنَّ الْمُسْتَمِعَ الْمُنْصِتَ قَارِئُ؛ بل أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِئِ لِنَفْسِهِ»(٣).

<sup>=</sup> وأما حديث: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قالوا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»: فقد ضعّفه بعض العلماء، كالعلامة الألباني عَلَيْهُ. [ضعيف أبي داود ١/ ٨٢٣].

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُ عن سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة: بِدْعَةٌ. [مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٧٩].

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كلله ١١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٢٣/ ٢٩٤.

وهذا بِخِلَافِ دُعاء الْإَسْتِفْتَاحِ.

وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة على ترتيبها المشروع حسبما أُمر به(١).

فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ مِمَن يَسْكُتُ بعد الْفَاتِحَةِ سُكُوتًا يَتَّسِعُ لِلْقِرَاءَةِ: فَالْقِرَاءَةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِن عَدَم الْقِرَاءَةِ بلا شكّ.

«والْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ المأمومُ بِهَا مَعَ اسْتِمَاعِهِ قِرَاءَتَهَا.

وَلَو لَمْ يَسْكُتِ الْإِمَامُ سُكُوتًا يَتَّسِعُ لِذَلِكَ، أَو لَمْ يُدْرِكُ سُكُوتَهُ: فلا يَسْتَفْتِحُ وَلا يَسْتَعِيذُ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالإنصات وَالإسْتِمَاعِ»(٢).



<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي رجَّحه العلامةُ ابنُ عثيمين كَلَفهُ. [مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٣/١١].

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ ٣٣٨/٢٢ ـ ٣٤١. وقال شيخ الإسلام كَلَّلُهُ بعد أن ذكر قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهريّة: فَإِنَّهُ شَاذٌ، حَتَّى نَقَلَ أَحْمَدُ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ: ٢٨٤/٢٣



ثم جدِّد عند الركوع ذكر كبرياء الله سبحانه بقولك: الله أكبر، وارفع يديك مستجيرًا بعفوه رَجِكُ من عقابه، ثم انحنِ له ذلًا وتواضعًا، وتحية وتعظيمًا له، واطمئن في ركوعك.

وهيئةُ الركوع هيئةُ تعظيم وتبجيل، فناسب أن تسبح ربك العظيم. فاستشعر هيبةَ مَن تركع له.

واجتهد في ترقيق قلبك، وتجديد خشوعك، واستعن على تقرير ذلك في قلبك بلسانك، فسبح ربَّك واشهد له بالعظمة، وأنه أعظم من كل عظيم.

١ \_ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»(١).

٢ \_ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ١٤٠٠.

٣ ـ «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَطْمِي، وَعَصَبِي» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۹٤)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧١).

أي: أخذ كلُّ عضوٍ من هذه الأعضاء حظّه من الخضوع والتذلُّل، فسكنت وافتقرت وانقادت إليك.

فجوارحي كلّها ذليلةٌ لك، لا أسمع ولا أُبصر ولا أتحرك وأفكّر إلا بما تُحبّه وترضاه.

فما ألطف هذا الدعاء!

ولا يُكذّب فعلُك قولَك، فكن صادقًا مع الله تعالى في قولك وفعلك وعزيمتِك.

- ٤ \_ «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»(١).
  - ٥ \_ «سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ» (٢).



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٨٧٣)، وصححه الألبانيّ في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤٨٥).

# يَتَعَيَّنُ فِي ذَكِرِ الركوع والسجود التَّسْبِيحُ، دون الْتزامِ صيغةٍ مُعيَّنة، دون الْتزامِ صيغةٍ مُعيَّنة، ولا يُستحبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ صِيغَتَيْ تَسْبِيحٍ

اعلم أنّه لا يَتَعَيَّنُ أَنْ تقول في ركوعك: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» ولا في سجودك: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى».

«وَالْأَقْوَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ التَّسْبِيحُ، إمَّا بِلَفْظِ «سُبْحَانَ» وَإِمَّا بِلَفْظِ «سُبْحَانَك» وَنَحْو ذَلِكَ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ سَمَّى الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ النَّهْ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِيهَا، وَقَد بَيَّنَت السُّنَّةُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا سَمَّاهَا قِيامًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ قُولُ اللَّهُ فَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى وُجُوبِ سَمَّاهَا قِيامً ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرْآنًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيامِ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرْآنًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقُرْآنِ فِيهَا ، وَلَمَّا سَمَّاهَا رُكُوعًا وَسُجُودًا فِي مَوَاضِعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا ( ) .

ولا تجمع هذه الأذكار في ركوع واحد؛ بل اجعل لكلّ ركوع نوعًا منها.

«وَالْجَمْعُ بَيْنَ صِيغَتَيْ تَسْبِيحٍ بَعِيدٍ، بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسْبِيحِ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ ١١٥/١٦.

وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ، فَإِنَّ هَذِهِ أَنْوَاعٌ، وَالتَّسْبِيحَ نَوْعٌ وَاحِدٌ، فَلَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ صِيغَتَيْنِ»(١).

والنبيُّ عَلَيْ لم يكن يجمع بين قوله: سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع، وبين التسبيحات الأخرى الثابتة عنه، مثل: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، ومثل: سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوت وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

وأما حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ بِاسَمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَيْ وَاللهِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، الْعَظِيمِ فَي اللهِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اللَّعْلَى فَي اللَّعلى: ١]، قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ». فقد ضعفه العلامة الألبانيُّ وَظَلَتُهُ (٢).



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّلهُ ٢٢/ ٥٥٠ ـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) في ضعيف أبي داود: (١٥٢)، والإرواء ٢/١٤.



ثم ارفع من ركوعك، راجيًا رحمتَه لك، ومؤكدًا للرجاء في نفسك بقولك إن كنت إمامًا أو منفردًا: (سمع الله لمن حمده)؛ أي: «اسْتِجَابَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ؛ أَيْ: قَبِلَ مِنْهُ» (١)، يُقالُ: فُلانٌ يَسْمعُ لِفُلانٍ؛ أَيْ: يَسْتَجِيبُ لَهُ وَيَقبل منه.

ثم قل: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)(٢)، واسْتشعر نعم الله عليك، فاحمده أَنْ جعلك ممن يركع له طوعًا وحبًّا ورغبةً لا كرهًا، فهناك الكثير من الناس لا يركعون لله كبرًا وغرورًا، أو جهلًا منهم لبعدهم عن الإسلام.

وهذا الثناء له فضلٌ عظيم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُّيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّملهُ ٢٨/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) وهذه الصيغة لها أربع صفات:

الصفة الأولى: رَبَّنا ولك الحمدُ. [أخرجه البخاري (٧٣٢)، ومسلم (٤١١) (٧٧)]. الصفة الثانية: رَبَّنا لك الحمدُ. [أخرجه البخاري (٧٨٩)].

الصفة الثالثة: اللَّهُمَّ رَبَّنا لك الحَمدُ. [أخرجه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)

الصفة الرابعة: اللَّهُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ. [أخرجه البخاري (٧٩٥)].

وكلُّ واحدَّةٍ من هذه الصِّفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا، وهذا أحيانًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٩٦).

ثم زد في الشكر والثناء فقل: (حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ).

أي: أخصّك وحدك بالحمد المبارك الكثير، الطيب، وهو الخالصُ لله تعالى، السَّالمُ من الرياء والسمعة، فإن الله طيّبُ لا يقبل إلا طيّبًا.

وهذا في غاية الثناء على رب العالمين، ولذلك حينما صلى النّبِيُّ عَلَيْ ذات مرّة، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ بعدما رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ المُتَكَلِّمُ قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»(۱).

ثم زد أكثر من ذلك لعلك توفي شيئًا من نعم الله عليك، ومنتِه عليك، ومنتِه عليك، وقل: «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»؛ أي: أحمدك يا رب حمدًا يملأ الكون كلّه، و«قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاؤه، فحمده قد ملأ كلَّ موجود وملأ ما سيوجد»(٢).

ثم زدْ في الثناء فقل: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحقُّ ما قال العبدُ، وكلّنا لك عبد، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۹۹)، ومسلم (۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كَلُّهُ ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) دعاء الرفع من الركوع هذا رواه مسلم (٤٧٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رهيه، دون قول: «حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، فقد رواها البخاري (٧٩٩)، من حديث رفَاعَةَ بْنِ رَافِع الزُّرَقِيِّ، أنّ رجلًا قالها فأقره عليها النبي على النَّرَقِيِّ، أنّ رجلًا قالها فأقره عليها النبي

### وهذا يتضمن أمورًا:

أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع.

الثاني: أنه إذا أعطى لم يقدر أحدٌ منع مَن أعطاه، وإذا منع لم يقدر أحدٌ إعطاء مَن منعه.

الثالث: أنه لا ينفع عنده ولا ينجو مِن عذابه حظوظُ بني آدم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته (١).

ومعنى: أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: «أَي الْحَمْدُ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، فَفِيهِ أَنَّ الْحَمْدَ أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ، وَلِهَذَا وَجَبَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»(٢).

وتأمل جمال هذا التعبير: «أهلَ الثناء والمجد»، (٣) فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَهْلُ الثناء والمجد؛ بل قَالَ أهل الثناء والمجد، وَلَمْ يَقُلْ: أَهْلُ للثناء وللمجد؛ بل قَالَ أهل الثناء والمجد، فَهُوَ وَحْدَهُ أَهْلٌ أَنْ يُثنى عليه ويُمجّد وحده دُونَ مَا سِوَاهُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ أَنْ يُثنى عليه ثناءً مُطلقًا، ولا أنْ يُمجّد تمجيدًا مُطلقًا (٤).

«واشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار، وأنفع الدعاء، من حمده وتمجيده والثناء عليه، والاعتراف له بالعبودية والتوحيد، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود، ليس بدون الركوع والسجود» ( $^{(a)}$ .

<sup>(</sup>١) يُنظر: الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كَلْشُ ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْمُهُ ٨/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أي: يا أهلَ الثناء والمجد، فهو منادى مضاف حُذِف حرفُ ندائه.

<sup>(</sup>٤) فإذا قلت: فلان أهلٌ للكرم، فهذا ليس فيه كمال المدح له، وليس هو أكرمهم، ولكن إذا قلت: هو أهل الكرم، فقد بالغت في مدحه، حيث جعلت الكرم مُختصًا به.

<sup>(</sup>٥) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كلُّله، ص١٤٧.

ونوِّع في ذكر الاعتدال مِن الركوع بما صح عن النبي ﷺ، ومنها:

١ ـ «لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ» فقد صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كان يقولُه ويُكرّره (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (١٠٦٩)، وصححه ابن القيم كَلَشُه، زاد المعاد ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٥٤) عن ابن أبي أوفى ضيَّظِيَّه.



ثم اسجد بسكينة، ومرِّغ وجهك في الأرض، تذللًا وخضوعًا للملك سبحانه.

«وهو أعلى درجات الاستكانة، فمكِّن أعز أعضائك \_ وهو الوجه \_ من أذل الأشياء، وهو التراب.

وإذا وضعت نفسك موضع الذل، فاعلم أنك وضعتها موضعها، ورَدَدْت الفرع إلى أصله، فإنك من التراب خلقت، وإليه تعود، فعند هذا جَدِّد على قلبك عظمة الله وقل: (سبحان ربي الأعلى) وأكِّدْه بالتكرار»(١).

وبما أنَّ هذه الهيئة هيئة تذلُّل ناسب أنْ تدعو الله فيها، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حالٌ يكون فيها أقربَ إلى الله عَلَلْ، ولهذا كان الدعاء في هذا المحلِّ أقربَ إلى الله عَلَلْ،

وقل وأنت ضاغطٌ على أنفك في الأرض: سبحان ربي الأعلى، أنا الأدنى وربي الأعلى، أنفي ووجهي في الدُّنوّ وربي في العلوّ، جبهتي على الأرض، وربى على العرش.

استشعر علو الله تعالى وأنت تضع أنفك وجبهتك على الأرض ضاغطًا عليهما مبالغةً في التذلل له سبحانه.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/١٦٩.

وإذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحيةً يبكي ويقول: "يَا وَيْلِي! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ»(۱).

«والسجود سرُّ الصلاة وركنُها الأعظم، وخاتمةُ الركعة، وما قبله مِن الأركان كالمقدِّمات له»(٢).

ولَمَّا كان السجود غاية الذلّ والخضوع للمعبود سبحانه: كان من أحبّ الأعمال إلى الله تعالى، قال مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ: لَقِيتُ أَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّة، أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلا رَضُولَ اللهِ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لِي مِثْلَ مَا قَالَ ثَوْبَانُ (٣).

وَعَنْ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ ضَيَّةً قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ قِالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى فِي ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى فَيْرَ ذَلِك؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى فَيْرَ ذَلِك؟» تُفْسِك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (٤٠).

وأحبُّ الناس إلى الله أشدَّهم له عبودية وذلًا، «وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَظِيُّةٍ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ الْعُبُودِيَّةِ. ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَظِيًّةٍ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ الْعُبُودِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: لَا طَرِيقَ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا

رواه مسلم (۸۱).

<sup>(</sup>٢) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كَلْشُه، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( $\xi \Lambda \Lambda$ ).

حِجَابَ أَغْلَظُ مِنَ الدَّعْوَى، وَلَا يَنْفَعُ مَعَ الْإِعْجَابِ وَالْكِبْرِ عَمَلٌ وَاجْتِهَادٌ، وَلَا يَضُرُّ مَعَ الذُّلِّ وَالْإِفْتِقَارِ بَطَالَةٌ؛ يَعْنِي: بَعْدَ فِعْلِ الْفَرَائِضِ.

وَالْقَصْدُ: أَنَّ هَذِهِ الذِّلَةَ وَالْكَسْرَةَ الْخَاصَّةَ تُدْخِلُهُ عَلَى اللهِ، وَتَرْمِيهِ عَلَى طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ، فَيُفْتَحُ لَهُ مِنْهَا بَابٌ لَا يُفْتَحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ، عَلَى طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ، وَالْمَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ تَفْتَحُ لِلْعَبْدِ أَبْوَابًا مِنَ الْمَحَبَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ طُرُقُ سَائِرِ الْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ تَفْتَحُ لِلْعَبْدِ أَبْوَابًا مِنَ الْمَحَبَّةِ، لَكِنَّ الَّذِي يَفْتَحُ مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ الذُّلِّ وَالإِنْكِسَارِ وَالإِفْتِقَارِ وَازْدِرَاءِ النَّفْسِ، وَرُؤْيَتِهَا بِعَيْنِ الضَّعْفِ وَالْعَجْزِ وَالْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالذَّمِّ، بِحَيْثُ يُشَاهِدُهَا وَدُوْلَا وَذَنْبًا وَخَطِيئَةً، نَوْعٌ آخَرُ وَفَتْحٌ آخَرُ، وَالسَّالِكُ بِهَذِهِ طَيْعَةً وَعَجْزًا، وَتَفْرِيطًا وَذَنْبًا وَخَطِيئَةً، نَوْعٌ آخَرُ وَفَتْحٌ آخَرُ، وَالسَّالِكُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ غَرِيبٌ فِي النَّاسِ، وَهُمْ فِي وَادٍ وَهُوَ فِي وَادٍ، وَهِي تُسَمَّى طَرِيقَ الطَّرِيقِ عَرِيبٌ فِي النَّاسِ، وَهُمْ فِي وَادٍ وَهُوَ فِي وَادٍ، وَهِي تُسَمَّى طَرِيقَ الطَّرِيقِ اللَّائِمُ فِيهَا عَلَى فِرَاشِهِ السُّعَاةَ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، وَسَبِقُ الزَّكِبَ» (١).

وكان وصفُ الربّ تعالى بالعلوّ في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد، الذي خرّ إلى الأسفل على وجهه، فذكر علوَ وارْتفاعَ ربه في حال هُبُوطه.

«وَذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ غَايَةُ الْخُضُوعِ وَالذُّلِّ مِن الْعَبْدِ، وَغَايَةُ تَسْفِيلِهِ وَتَوَاضُعِهِ بِأَشْرَفِ شَيْءٍ فِيهِ للهِ \_ وَهُوَ وَجْهُهُ \_، بِأَنْ يَضَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، فَنَاسَبَ فِي غَايَةِ سُفُولِهِ أَنْ يَصِفَ رَبَّهُ بِأَنَّهُ الْأَعْلَى.

فَلَمَّا كَانَ السُّجُودُ غَايَةَ سُفُولِ الْعَبْدِ وَخُضُوعِهِ: سَبَّحَ اسْمَ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَالْعَبْدُ الْأَسْفَلُ، كَمَا أَنَّهُ الرَّبُ، وَالْعَبْدُ الْأَسْفَلُ، كَمَا أَنَّهُ الرَّبُ، وَالْعَبْدُ الْأَعْبُدُ الْأَعْبُدُ، وَهُوَ الْغَنِيُ، وَالْعَبْدُ الْفَقِيرُ، وَلَيْسَ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْعَبْدِ إلَّا مَحْضُ الْعَبْدُ، وَهُوَ الْغَنِيُ، وَالْعَبْدُ الْفَقِيرُ، وَلَيْسَ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْعَبْدِ إلَّا مَحْضُ

مدارج السالكين ١/٤٢٩ ـ ٤٣٠.

الْعُبُودِيَّةِ، فَكُلَّمَا كَمَّلَهَا قَرُبَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بَرُّ جَوَادٌ مُحْسِنٌ، يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يُنَاسِبُهُ، فَكُلَّمَا عَظُمَ فَقْرُهُ إِلَيْهِ كَانَ أَغْنَى، وَكُلَّمَا عَظُمَ ذُلُّهُ لَهُ كَانَ أَغْنَى، وَكُلَّمَا عَظُمَ ذُلُّهُ لَهُ كَانَ أَعْزَ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ \_ لِمَا فِيهَا مِن أَهْوَائِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ وَتَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ لَهُ كَانَ أَعَزَّ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ \_ لِمَا فِيهَا مِن أَهْوَائِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ وَتَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ لَهُ كَانَ أَعْذُ عَنِ اللهِ حَتَّى تَصِيرَ مَلْعُونَةً بَعِيدَةً مِنِ الرَّحْمَةِ»(١).

كما أنّ مِن تمام المناسبة أنْ تَذكرَ عظمَة الله جلّ في علاه في حال خضوعِك في ركوعِك، وتُنزِّهَهُ جلّ ثناؤُه عمَّا لا يليق به مما يضادّ عظمته وعُلُوَّه وارتفاعَه.

وهناك صيغ للسّجود صحّت عن النبيّ عَلَيه، فاحرص على الإتيان بها، ومنها:

- ا \_ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» ( ) .
- $^{(")}$  د سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  $^{(")}$ .
- ٣ ـ «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي (٤).
  - $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَطَمَةِ  $^{(\circ)}$ .
    - ٥ ـ «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ» (٢).

وأَكْثِرْ في السجود مِن الدعاء، فهو من المواضع التي تُرجى فيها الإجابة، فقد ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِيْهَا؛ أنه قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ٥/٢٣٧ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٩٤)، ومسلم (٤٨٤). (٤) رواه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٨٧٣)، وصححه الألبانيّ في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٨٥).

«أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ \_ أي: جديرٌ وحريُّ \_ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

وأفضل الأدعية ما كان يدعو بها رَسُولُ اللهِ ﷺ، ومما صح عنه:

١ = «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»(١).

٢ ـ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤٨٣).



ثم اقعد بعد السجود قعود العبد الذليل جاثيًا على ركبتيه كهيئة الملقى نفسه بين يدي سيده راغبًا راهبًا معتذرًا إليه.

وادْع بإلحاح: «ربّ اغْفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني، واجْبرني، وعَافنِي، وارفعني (١٠).

واعلم أنَّ سؤال الله باسم الرب له مذاقٌ عجيب، وطعم رهيب، فأنت تقول بإلحاح وتُناديه وتُناجيه: رب، رب، رب، اغفر لي ذنوبي بأنْ تسترها عليّ ولا تفضحني، وتتجاوز عن مؤاخذتي بها، وارحمني وتغمّدني برحمتك فلا راحم لي سواك، وارزقني من واسع جودك، واهدني ودلّني إلى صراطك المستقيم، وأصلح خللي ونقصي، وعَافنِي في ديني وبدني، وارفعني بالعلم النافع والعمل الصالح والذكر الحسن.

«فالرحمةُ تُحَصِّل الخير، والمغفرةُ تَقِي الشر، والهدايةُ تُوصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قِوام البدن من الطعام والشراب، وما به قِوام الروح والقلب من العلم والإيمان.

وجُعِل جلوسُ الفصل محلًا لهذا الدعاء؛ لما تقدَّمه من رحمةِ الله، والثناء عليه، والخضوع له، فكان هذا وسيلةً للداعي، ومقدمةً بين يدي حاجته، فهذا الركن مقصودٌ الدعاءُ فيه، فهو ركنٌ وُضِع للرغبة، وطلب العفو والمغفرة والرحمة»(٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصلاة للألباني، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الصلاة وأحكام تاركها، ص٥٢.

فأيّ دعاء أجمع من هذا الدعاء؟ وأيّ وضع أنسب له من هذا الوضع؟ وإذا قلت: ربّ اغفر لي، فكن صادقًا في طلبك، واعزم وأنت تقول ذلك على ترك كلّ ذنب وقعت فيه، وإصلاح كلّ طاعةٍ قصّرت فيها.

ولو أنك قصَّرت أو أخطأت مع أحدٍ ممن أنْعَم عليك مِن الناس، وله منصبٌ ومكانةٌ عندك وعند غيرك، ثم مررت مِن عنده وقلتَ على عجل: سامحني على خطئي، أو اغْفِرْ ما بَدَر منّي: لعُدّ فعلُك هذا سوء أدب، وعدم مبالاة وجدّ في طلب المسامحة، فكذلك الحال ـ ولله المثل الأعلى ـ عندما تقول: «أستغفر الله، أو رب اغفر لي»، على عجل وشرود ذهن، وسرْد لطلب المغفرة والمسامحة من الله تعالى على ذنوب كثيرة عظيمة، فإنّ صنيعَكَ هذا يعدّ مِن سوء الأدب مع الله تعالى، وعدم جدّ في طلبك واستغفارِك.

«والاسْتِغْفَارُ يَرْفَعُ الْعَبْدَ مِن الْمَقَامِ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ؟ فَإِنَّ الْعَابِدَ للهِ وَالْعَارِفَ بِاللهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ؛ بل فِي كُلِّ سَاعَةٍ؛ بل فِي كُلِّ الْحُظَةٍ، يَرْدَادُ عِلْمًا بِاللهِ وَبَصِيرَةً فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ، بِحَيْثُ يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِعْطَائِهَا حَقَّهَا، فَهُو يَحْتَاجُ إِلَى الإسْتِغْفَارِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ؛ بل هُوَ مُضْطَرٌ إلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ، فِي وَأَطْرَافَ النَّهَارِ؛ بل هُو مُضْطَرٌ إلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ، فِي الْعَوائِ وَالْمَشَاهِدِ؛ لِمَا فِيهِ مِن الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ، وَطَلَبِ النَّيْوانِ وَالْمَشَاهِدِ؛ لِمَا فِيهِ مِن الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ، وَطَلَبِ النَّيْوِينَيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ» (١).

بل اعقد العزم على التوبة من طاعاتك وعباداتك، «وتَوْبَةُ الْإِنْسَانِ مِن حَسَنَاتِهِ عَلَى أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ١١/٦٩٦.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتُوبَ وَيَسْتَغْفِرَ مِن تَقْصِيرهِ فِيهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتُوبَ مِمَّا كَانَ يَظُنُّهُ حَسَنَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ، كَحَالِ أَهْلِ الْبِدَع.

وَالثَّالِثُ: يَتُوبُ مِن إعْجَابِهِ وَرُؤْيَتِهِ أَنَّهُ فَعَلَهَا وَأَنَّهَا حَصَلَتْ بِقُوَّتِهِ وَيَنْسَى فَضْلَ اللهِ وَإِحْسَانَهُ وَأَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ بِهَا وَهَذِهِ تَوْبَةٌ مِن فِعْلٍ مَذْمُومٍ وَتَرْكِ مَأْمُورٍ.

وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ احْتِيَاجَ النَّاسِ إِلَى التَّوْبَةِ دَائِمًا ١٠٠٠.

فقد جمع هذا الذكرُ خيري الدنيا والآخرة، ودفع شري الدنيا والآخرة، واشتمل على طلب المغفرة من الله تعالى، ومن سأل الله المغفرة بصدق غفر له كلّ ذنوبه.

ولذلك كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ هذا الدعاء: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي». رواه مسلم (٢٠).

وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»، ثم يَضم أَصَابِعَهُ إِلَّا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»، ثم يَضم أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ ويقول: «فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». رواه مسلم (٣٠).

فهل يليق بهذا الدعاء العظيم أنْ تَسْرُدَه سَرْدًا! دون أنْ تقولَه بصيغة المفتقرِ السائل المحتاح الْمُلِحِّ على ربه بأنْ يُجيب دعاءه هذا؟



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُ ٢٨٦/١١ ـ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) (٧٩٢٢).

<sup>.(</sup>۲٦٩٧) (٣)



«من حكمة الله تعالى أنْ شَرَع للمصلّي تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع»(١).

ولأنّ المرة الواحدة لا تُروي غليل القلب من ذكر الله تعالى، ولا تشفي علَّتَه ومرضَه، الذي تنوعّت أسبابُه وجهاتُه؛ فالشيطان لا يُفارقه، والدنيا مُحيطةٌ به، والنفس أمارة بالسوء، والأصحاب يَلْتَهي معهم، والأهل يَنشْغل بهم، فإن لم يلجأ إلى الصلاة مرةً بعد مرةً، ولم يستعن بها عليهم، وإلا هلك وضلّ وصرَفَتِ الْمُلْهيات قلبه، وشتّت ذهنه.

فَإِنَّ الصَّلاةَ نُورٌ، فهي تَصقُلُ القَلبَ كما تُصْقَلُ الْمِرْآةُ.

والصَّلاةُ غذاءُ الْقلبِ، كما أنَّ الأكلَ غذاءُ الْجَسدِ، فإذا كان الْجسدُ لا يَتغذَّى بِالقليل من الأكلِ؛ فالقلْبُ لا يَتغذَّى بِالقليل من الصَّلاةِ، ولا بالعَجَلَةِ فيها؛ بل لا بُدَّ مِن صلاةٍ تامَّةٍ تُغَذِّي الْقلبَ، وتُمدُّه بالقوة والنشاط(٢).



<sup>(</sup>١) الصلاة وأحكام تاركها، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ٢٢/٥٣٨.



إذا أكمل المصلي ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها: شُرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين، جاثيًا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، بدلًا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه، فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات.

فشرع الله لعباده أن يُحيُّوه بأفضلِ تحية، فقل وأنت جالس جلسة العبد الفقير المتضرع: «التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»(۱).

وإِذَا قَلَت: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»: أَصَابَ دَعَاؤُك: «كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»(٢).

«فالتحية هي تحيةٌ مِن العبد للحيّ الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه؛ فإنها تتضمن الحياة والبقاء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابْن مَسْعُودٍ رَبْطِيَّهِ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۳۱)، ومسلم (٤٠٢).

والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه.

وكذلك قوله: «والصلوات» فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عَلِيَّا، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك.

وكذلك قوله: «والطيبات» هي صفة الموصوف المحذوف؛ أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده»(١).

ثم قل من أعماق قلبك: «السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» ومن قوَّة استحضارك للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام حين السَّلامِ عليه: تُسلم عليه كأنه ماثلٌ أمامك تخاطبه.

ثم سلم على نفسك وعلى من عندك وعلى المؤمنين كلهم، فقل: «السَّلامُ عَلَيْنَا»؛ أي: على جميع الأُمَّة المحمَّدية»، «وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»، هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأنَّ عباد الله الصالحين هم كُلُّ عبدٍ صالح في السماء والأرض، حيّ أو ميِّت من الآدميين والملائكة والجنِّ.

ثم قل بيقين وصدق: «أشهد أن لا إله إلا الله»، أشهد أنه الإله الواحد الحقُّ المستحق للعبادة، وأنه لا رب سواه، ولا تُصرف العبادة لغيره، فلا أصرف الحب والتوكل والخوف والرجاء لغيره.

وقل كذلك: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، أشهد أنه رسول من عند الله، وأنّ الدين لا يصح إلا من طريقه، وأشهد أني محب له أكثر من حبي لنفسي، وأقدم هَدْيَه على هواي ورغبتي.

<sup>(</sup>١) الصلاة وأحكام تاركها، ص٥٥.

## وهناك صيغةٌ أخرى لأوّل التشهّد، وهي:

ا ـ «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ... إلخ»(١).

٢ ـ «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ... إلخ»(٢).

ثم قل في غير التشهد الأول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحِمَّدٍ مَجِيدٌ» (٣).

### وهناك صيغةٌ أخرى للصلاةِ على النَّبِيِّ عَلَيْ ، وهي:

١ = «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْت عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٤).

٢ - «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٥).

وكن صادقًا في صلاتك وسلامك عليه، مُستحضرًا ما لاقاه في حياته من أجلك، فقد قاتل وهاجر وسافر إلى الطائف لأجل تبليغ رسالة ربّه، ولولا جهادُه وصبرُه لَمَا تنعّمت بنعمة الدين والإيمان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٠٣) من حديث ابْن عَبَّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٠٤) من حديث أبي موسىً الأشعريّ ﴿ فَالْمِبْهِ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٥) من حديث كَعْب بْن عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧)، من حديث أَبِي حميد الساعدي ﷺ.

٥) رواه مسلم (٤٠٥)، من حديث أبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

وكن مُستحضرًا كذلك شفاعته لك وللناس يوم القيامة، فكلّ الأنبياء يقولون: فلمتي أمتي أمتي أمتي أمتي الأنبياء الله وسلامه وبركاته عليه.

ثم عليك بالأدعيّة المأثورةِ عن النَّبِيّ عِيْكِيٍّ، ومنها:

١ وقل كذلك: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (٢).

٣ - «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»، فقد ثبت عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَلَى فَالَ: أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: «إِنِّي أَخِبُكَ»، قُلْتُ: وَأَنَا وَاللهِ أُحِبُكَ، قَالَ: «أَلَا قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: قُلْ: قُلْتُ: فَعَمْ، قَالَ: قُلْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْ: قُلْ: قُلْ: قُلْ: فَعَمْ، قَالَ: قُلْ: قُلْ: قُلْ: فَعَمْ، قَالَ: قُلْ: قُلْ: وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْ: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۵۱۰)، ومسلم (۱۹۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۷۷)، ومسلم (۵۸۸).
 وهذا الدعاء من آكد الأدعية، فقد كان \_ عَلَيْهُ \_ يُعَلِّمُهُمِ هذا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمِ السُّورَةَ
 مِنَ القُرْآنِ. [رواه مسلم: ٥٩٠].

<sup>ُ</sup>وكَانَ يَأْمَرُهُمْ بِهُ فِيقُولُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ.. وذكرها. [رواه البخاري، ص١٣٧٧، ومسلم، ص٨٥].

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٩٠)، وصححه الألبانيّ في صحيح الأدب المفرد.

فإذا أعانك ربنا فل على ذكره وشكره وَحُسْنِ عِبَادَتِه فقد حُزتَ أسباب التوفيق والفلاح كلّها.

 $rac{3}{2}$  وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (۱).

# • \_ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالمَغْرَمِ» (٢).

ثم تخيّر مِن الدعاء ما تُحب، واحْرص على الدعاءِ قبل سلامك، فهو أولى وأرجى في القبول؛ «وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَإِذَا سَلَّمَ: انْصَرَفَ عَن مُنَاجَاتِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سُؤَالَ السَّائِلِ لِرَبِّهِ حَالَ مُنَاجَاتِهِ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ، دُونَ سُؤَالِهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، كَمَا أَنَّ مَن كَانَ يُخَاطِبُ مَلِكًا أَو غَيْرَهُ فَإِنَّ سُؤَالَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ أَوْلَى مِن سُؤَالِهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ» أَنْ يُضَافِلُهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ» أَنْ سُؤَالَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ أَوْلَى مِن سُؤَالِهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ» أَنْ شُؤَالَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ أَوْلَى مِن سُؤَالِهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ» أَنْ شُؤَالُهُ وَهُو مُقْبِلٌ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ أَوْلَى مِن سُؤَالِهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ» أَنْ شُؤَالُهُ وَهُو مُقْبِلٌ عَلَى مُخَاطَبَتِهِ أَوْلَى مِن سُؤَالِهِ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ»

ونحن نرى كثيرًا من الناس يحرصون على الدعاء بين الأذان والإقامة والإقامة بعد صلاة السُّنَّة؛ وذلك لأنّه ورد أنّ الدعاء بين الأذان والإقامة مظنّة إجابة الدعاء، ولكنْ إذا كان دعاؤهم في الصلاة: فقد اتخذوا سبين لإجابة الدعاء.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۹۷)، ومسلم (٥٨٩).
 وقد قيل له: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَعْرَمِ! فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلُّهُ ٢٢/٥١٣ ـ ٥١٤.



وبعد انتهائك من الصلاة: قل بصدق: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، واستشعر تقصيرك في صلاتِك، وعدم قيامك بكامل حقها.

فاطلب من ربك أن يغفر لك ذلك، ولا تسرد الاستغفار سردًا لا روح معه.

ثم قل: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»(١).

و «تأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني: ثناء التنزيه والتسبيح، وثناء الحمد والتمجيد، بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمّه معنى، فأخبر أنه السلام، ومنه السلام؛ فالسلام له وصفًا وملكًا، وأنَّ صفاتِ كمالِه ونعوت جلالِه وأفعالِه وأسمائه كلَّها سلام، وهو المتبارَك في ذاته الذي يبارِك فيمن شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركًا: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَيَ ﴾، ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

ثم قل: «لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُولُولُوا إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أُلِهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلِهُ إِلَا أَلْهُ

رواه مسلم (۹۹۱).

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَعْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(١).

ثم اشتغل بالأذكارِ المشروعة بعد ذلك، وأحضر لها قلبك، واجمع لها فكرك.

ثبت في «الصحيحين» (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ اللّهُ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ اللهِ وَاللّهِ فَقَالُوا: يا رسول الله ذَهَبَ أَهْلُ اللّهُ ثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيم الْمُقِيم.

أي: أنَّ الأغنياء والتجار فازوا في الجنة بالدرجات العُلى، والنعيمِ المقيم فيها.

فتعجّب النبي عَلَيْ من ذلك وقَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟

قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ.

لأنَّ عندهم من الأموال ما ليس عندنا، فلن نهنأ بعيشٍ واطْمئنان، ونحن نرى أحدًا يسبقنا إلى الجنان.

إنها همَّةُ الصحابة العظماء، والقادةِ الأجلاء، جعلتْ منهم رجالًا صنعوا المجد والعزّ، وفتحوا وطهَّروا الأرض، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من تنقَّصهم وآذاهم.

وقارن \_ أضي القارئ الكريم \_ حالنا بحال الكثير من الناس، حيث يشتكي بعضهم إلى بعضهم استئثار الأغنياء بالأموال والمتاع والطعام، والصحابة والسيخون إلى بعضهم استئثار الأغنياء بالدرجات العلى في الجنان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٩٥)، (٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۸٤۳)، ومسلم (۱۳۷۵).

كثير من الناس يشتكون الأغنياء؛ لأنهم سبقوهم إلى بناء القصور والدُّور، والصحابة واللَّبِي يشتكونهم لأنهم سبقوهم بالدرجات والأجور، والفوزِ في دارِ السرورِ والحبورّ.

فَلمَّا سمع النبيُّ عَلَيْ قولهم، وعرف شكواهم، طمْأنهم بكلام جميل، ووعدهم بأجر جزيل، لهم ولكلِّ مَن جاء بعدهم فقال: «أَفَلاً أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ - أَيْ: مِنْ أَهْل الْأَمْوَال، الَّذِينَ إِمْتَازُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ والعطاء -.

وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ \_ أي: تسبقون به أمثالكم، الذين لا يقولون هذه الأذكار \_.

وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟.

فتعجَّب هؤلاء الفقراء ولله من هذا العمل العظيم فقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً» (١٠).

الله أكبر، من قال هذا الذكر اليسير، يكون أجرُه كأجرِ المتصدق والمنفق؟ فما أوسع وأعظم فضل الله تعالى.

ولا عجب - أضي المسلم - فهذا الذكر من أفضل وأعظم الأعمال، فهو سببٌ لغفران ذنوبك! قال على الله تَكُلُ سَبَّحَ الله في دُبُر كُلِّ صَلَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْك

<sup>(</sup>١) قال القرطبي كلَشه: لم يذكر في هذه الرواية تمام المائة، وذكره في الرواية الأخرى، وعيّن أنه التهليل.

وفي رواية كعب: أن زيادةَ تكبيرةِ كمّلت المائة، وهذا يدل على عدم تعيّن ما تُكُمِّلَ به المائة، بل أي شيء قال من ذلك حصل له ذلك الثواب. المفهم ٢/ ٢١٤.

تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَييءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رواه مسلم (١٠).

وقائلهنَّ لا يخيب أبدًا، قال ﷺ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رواه مُسلم (٢).

وإذا كان هذا هو فضل هذا الذكر العظيم: فينبغي أن نَهْتم بمعاني هذه الألفاظِ ونستحضرَها، حتى يكون تأثيرُها علينا أقوى:

فالتسبيح معناه التنزيه، فإذا قلت: سبحان الله، فمعناه: أُنزه الله تعالى عن النقائص والعيوب.

وإذا قلت: الحمد لله، فاستحضرْ نِعم الله عليك في بدنك ودينك وأهلك، فاشكره واحمدُه عليها، معترفًا بأنه المنعمُ المتفضلُ عليك وعلى غيرك.

وإذا قلت: الله أكبر، فاستحضر عظمة الله وكبرياءَه، وأنه أكبر من كلِّ شيء، وأكبر من الدنيا ومتاعها، وأكبر من الملوك والوزراء والرؤساء.

وإذا قلت: لا إله إلا الله، فاستحضر معناها ومدلولها، "فإنَّ الإله هو المستحقّ لصفات الكمال، المنعوتُ بنعوت الجلال، وهو الذي تألّهُه القلوب، وتصمَدُ إليه بالحبّ والخوف والرجاء؛ فالتوحيد الذي جاءت به

<sup>.(09</sup>V) (1)

وهذا الموضع الخامس من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي.

<sup>(1777) (</sup>٢)

الرسل: هو إفرادُ الربّ بالتألّه الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له، مع كمال المحبة والإنّابة، وبذلِ الجهد في طاعته ومرضاته، وإيثارِ محابّه ومراده الدينيّ على محبة العبد ومرادِه، فهذا أصلُ دعوة الرسل، وإليه دعوا الأمم، وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو الذي أمر به رسله، وأنزل به كتبه، ودعا إليه عباده، ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله، وشرَع الشرائع لتكميله وتحصيلِه»(١).

فاستحضر هذه المعاني عندما تقولُها، فسيكونُ لها أثرٌ عليك في عقيدتك وأخلاقِك.

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَلِسُعُونَ، وَيَقُولُ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِ فَدِيرٌ، كما تقدم.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَلَكَثِينَ، وَيُكَبِّرُ وَلَكَثِينَ، كما تقدم.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُسَبِّحُ خمسًا وعشرينَ، وَيَحْمَدُ خمسًا وعشرينَ، وَيُكَبِّرُ خمسًا وعشرينَ، وَيُكَبِّرُ خمسًا وعشرينَ (٢٠). خمسًا وعشرينَ .

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١٣٥٠)، والترمذي (٣٤١٣) وقال: «حديث صحيح»، وصححه الألباني



اعلم أنّ تدبّر الأذكار وفهمها هو المقصودُ من مشروعيّتها، التي جعلها النبيُ ﷺ قائمةً مقام الصدقة.

قال ابن القيم كَلَّهُ: "وكلُّ قولٍ رَتَّبَ الشارع ما رتب عليه من الثواب، فإنما هو القول التام؛ كقوله عليه الله الثواب، فإنما هو القول التام؛ كقوله عليه ولو كانت مثل زَبَد البحر»، وليس وبِحَمْدِه مائة مرّة، حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زَبَد البحر»، وليس هذا مُرتَّبًا على مجرّد قول اللسان»(١). اهـ.

وواقعُ كثيرٍ مِمَّن يقول هذه الأذكار بعد الصلوات على خلاف ذلك، حيث يقولُونها بعجلةٍ وعدمِ تأمُّلٍ بمعانيها ومدلولاتِها؛ بل بعضُهم يقولها وهو يلتفتُ يمنةً ويسرة بغفلة، وبعضهم يقولُها وهو مشغولُ البال والفكر، وهذا سببٌ في عدم حصول الأجر الوافر للذاكر، وعدمِ تأثير الذكر عليه، فللذِّكرِ لذَّةُ وحلاوةٌ وبركةٌ على الذاكر، الذي يذكر الله بقلبه قبل لسانه.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/۳۳۱.



الْأَدْعِيَةُ وَالْأَذْكَارُ النَّبَوِيَّةُ لها أثرٌ عظيمٌ على المسلم، فهي مِن أعظم أسباب حفظِه من وساوس الشيطان وكيدِه، ومن أقوى الأسباب في دفع البلاء عنه.

فهِيَ «أَفْضَلُ مَا يَتَحَرَّاهُ الْمُتَحَرِّي مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَسَالِكُهَا عَلَى سَبِيلِ أَمَانٍ وَسَلَامَةٍ، وَالْفَوَائِدُ وَالنَّتَائِجُ الَّتِي تَحْصُلُ لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ لِسَانٌ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إِنْسَانٌ».

وفيها: «غَايَةُ الْمَطَالِبِ الصَّحِيحَةِ، وَنِهَايَةُ الْمَقَاصِدِ الْعَلِيَّةِ»(١).

والأدعية التي جاءت في الكتاب والسُّنَّة تُغني عن غيرها، قال القرطبي وَهِلَهُ: عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا فِي كِتَابِ اللهِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ مِنِ الدُّعَاءِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهُ، وَلَا يَقُولَ: أَخْتَارُ كَذَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اخْتَارَ لِنَبِيّهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يَدْعُونَ. اهـ(٢).

ويجب الحذر مِن الْأَذْكَارِ الْمُحْدَثَةِ الْمُبْتَدَعَةِ، فإنّ بعض الناس قد يُحافظ على ذكرٍ ليس في الكتاب والسُّنَّة، وربما فضّله على الأذكار الشرعيّة، «وَلَيْسَ لِأَحَد أَنْ يَسُنَّ لِلنَّاسِ نَوْعًا مِن الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّهُ ٢٢/٥١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٣١/٤.

الْمَسْنُونِ، وَيَجْعَلَهَا عِبَادَةً رَاتِبَةً يُوَاظِبُ النَّاسُ عَلَيْهَا كَمَا يُوَاظِبُونَ عَلَى الضَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ بل هَذَا ابْتِدَاعُ دِينٍ لَمْ يَأْذَن اللهُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا يَدْعُو لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ بل هَذَا ابْتِدَاعُ دِينٍ لَمْ يَأْذَن اللهُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا يَدْعُو لِلنَّاسِ سُنَّةً»(١).

فينبغي أنْ يُمحِّصَ المسلم الأذكار والأدعية التي يقولها، فقد تكون مُخالفةً للشرع، وقد يكون غيرُها أفضل وأنفع منها.

وقد يقول قائل: فلأنّ الْتَزَم دعاءً مُعيّنًا ليس في الكتاب والسُّنَّة، أو جعل له وقتًا أو عددًا مُعيّنًا، فأُجيبَ دعاؤه، وقُضيت حاجته؟

والجواب: أنه لا يلزم من ذلك أنْ يكون قضاء حاجته بسبب دعائه؛ بل ربما كان الله تعالى قد قدَّر له قضاء حاجته في وقتٍ معين، فصادف وقتَ دعائه.

ولو كان الله تعالى قد أجاب دعاءه: فذلك لأجل صِدْقه وإلحاحه، لا لِمَا ابتدعه من الأوصاف والعدد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّللهُ في ردّه على المبتدعة من أصحاب التوسل بالأولياء: إذَا قُضِيَتْ حَاجَةُ مُسْلِم وَكَانَ قَد دَعَا دَعْوَةً عِنْدَ قَبْرِهِ: فَمِن أَيْنَ لَهُ أَنَّ لِذَلِكَ الْقَبْرِ تَأْثِيرًا فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ؟..

ثُمَّ تِلْكَ الْحَاجَةُ:

أ \_ إمَّا أَنْ تَكُونَ قَد قُضِيَتْ بِغَيْر دُعَائِهِ.

ب \_ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قُضِيَتْ بِدُعَائِهِ.

فَإِنْ كَانَ: الْأَوَّلَ فَلَا كَلَامَ.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُّمُّ ٢٢/٥١١.

وَإِن كَانَ الثَّانِيَ: فَيَكُونُ قَد اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ اجْتِهَادًا لَو اجتهده فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ أَو عِنْدَ الصَّلِيبِ لَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ؛ فَالسَّبَبُ هُوَ اجْتِهَادُهُ فِي الدُّعَاءِ لَا خُصُوصُ الْقَبْرِ. اهد(۱).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كتَلْلهُ ٢٧/٢٧ ـ ١٧٧.



بعد أَنْ تنتهي مِن أذكارك بادر إلى صلاة السنن الرواتب، وهي: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْر».

فقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَضُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: «فَمَا بَرحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ».

وقَالَ عَمْرٌ و: «مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ».

وقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

وقد شُرِعتِ السُّننُ الرَّواتبُ جَبْرًا لِمَا يَحصلُ مِن النَّقْصِ في الفرائض.

قال النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ: «يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع ؟ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْعًا قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع ؟

<sup>(</sup>١) (١٢٧).

قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (۱۱).

ومن أوكد السنن التي لا ينبغي تركها حضرًا ولا سفرًا: الوتر، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»(٢).

«وَالْوِتْرُ أَوْكَدُ مِن سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَالْوِتْرُ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ تَطَوُّعَاتِ النَّهَارِ كَصَلَاةِ الضُّحَى؛ بل أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ: قِيَامُ اللَّيْل، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ» (٣).

وبقدر اهْتمامك بالنوافل ومواظبتك عليها يُحبك الرحمٰن عَلَيْ وتقدّست أسماؤه، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَمَّعُ لَكُ سَمَّعُ بَهَا، وَإِنْ سَمَّعُ لَكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وإذا حافظ المؤمن على النوافل وتعاهدها بإخلاص وصدق: كانت سببًا في عصمتِه من الوقوع في المعاصي والكبائر، وسببًا في سداد سمعِه وبصرِه ويدِه ورجلِه، فإنْ سَمِعَ سمع بالله، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، وهذا تحقيق قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ ﴿ وقوله: ﴿ وَوَله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ .

وإذا استقامت هذه الجوارح: استقام القلب وصلح.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸٦٤)، والترمذي وحسّنه (٤١٣)، والنسائي (٤٦٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۱۲۳).

٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُ ٢٣/٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٠٢).

وإذا رأيت من يعصي الله تعالى \_ ولو كان طالب علم \_ ولا يستطيع التخلّص من معصيةٍ: فاعلم أنه إنما أُتي مِن تقصيرِه في النوافل، إذ إنه لو أكثر من النوافل وحافظ عليها فسيتحقّق له وعدُ الله بالحفظ.

«فلَا يَبْقَى مُرِيدًا إلَّا مَا أَحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا كَارِهًا إلَّا لِمَا كَرِهَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا كَارِهًا إلَّا لِمَا كَرِهَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ»(١)، فيترقى إلى مرتبة الولاية ودرجة الصديقيّة، جعلنا الله منهم.

ومن أعظم ثمار مواظبتك على النوافل: زيادة نشاطك للعبادة ومحبّتها، قال الحافظ ابن حجر رَهِّللهُ: مُلازَمَةُ الاِقْتِصَار عَلَى الْفَرَائِض مَثَلًا، وَتَرْكُ التَّنَفُّل يُفْضِي إِلَى إِيثَار الْبَطَالَة، وَعَدَم النَّشَاط إِلَى الْعِبَادَة.اهـ(٢).



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلله ٨/٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۸/ ۱۳٤.



إذا قمت - أضي المصلي المونّق - قبل صلاة الفجر، وصليّت كما مرّ سابقًا، وتلوت كتاب الله تعالى بتدبّر، وخشعت في صلاتك، واستحضرت معاني الصلاة وما اشتملت عليه من الأذكار والدعاء: فأنت - والله - في نعيم ليس له نظيرٌ في الدنيا، وفي جنةٍ من الأنس واللذة والسعادة والراحة، ليست من جنس لذائذ الدنيا ولو جُمعت كلّ لذائذها، فتلك من جنس لذائذ وسعادةِ جنة الآخرة، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منها.

ففي قيامِ الليل لذة وأُنسٌ، وراحةٌ نفسية، وطمأنينةٌ قلبية، وسعادةٌ وسكونٌ لا يعلم مداه إلا الله تعالى وحده، قال يحيى بن أبي كثير كَلْلله: والله ما رجل خَلَى بأهله عروسًا، أقرَّ ما كانتْ نفسُه وآنسَ ما كان، بأشدَّ سرورًا منهم بمناجاته إذا خلوا به.

وكان ثابت البناني كَلِيْلُهُ يقوم الليل ويقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندى من قيام الليل.

وقد أجمع العارِفُون والعابدون أنّ أمتع وآنس أوقات الصلاة والمناجاة آخرُ الليل.

قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ ﴾.

ونَاشِئَةُ اللَّيْلِ «عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم، ليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي هي هكذا كان يصلى،

والأحاديث بذلك متواترة عنه، كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين(1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النَّاسُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِم مِن التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِم مِن التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِنُزُولِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَقَوْلِهِ: «هَل مِن دَاعٍ؟ هَل الْوَقْتِ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِنُزُولِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَقَوْلِهِ: «هَل مِن دَاعٍ؟ هَل مِن سَائِلٍ؟ هَل مِن تَائِبٍ؟». اهد(٢).



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ ١٧/٤٧٤.

 <sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَانَةُ ٥/٢٤١.
 يُنظر: الْمَسَائِلُ الْمُهِمَّةُ فِي التَّجْويدِ والْأَحْرُفِ السَّبْعةِ للمؤلف، ص١٨٦ ـ ٢٠٠.



بعد انتهائك من صلاتك وأذكارك: أكثر من سؤال الله تعالى القبول، بأن يتقبل صلاتك، واسأله سؤال معترف بتقصيره ونقصه، لا سؤال مُعجب بعمله، فإن بعض الناس حينما يعملون عملًا اجتهدوا فيه يسألون الله القبول، وهم يشعرون في باطنهم بأنهم قد عملوا عملًا كبيرًا، فيسألون القبول، والأولى: أنْ يُبعدوا عنهم هذا الشعور؛ لأنه نوعُ إعجاب بالعمل، وإقرار بكماله وخلوصه عن النقائص؛ بل ليكن سؤالك سؤال مقرّ بنقص عمله، طالبًا من الله قبوله على ما فيه من النقص والخلل، فحريٌّ بمن كانت هذه نيّتُه أن يقبل الله تعالى القليل من عمله، ويُجازيه على القليل كثيرًا.

وتأمّل حال إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فقد ذكر الله تعالى عنهما أنهما كان يقولان وهما يرفعان قواعدَ الْبَيْت: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا الْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، فَهُمَا فِي عَمَلٍ صَالِحٍ، وَمع ذلك يَسْأَلَانِ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُمَا.

قَرَأَ بعض السَّلف هذه الآية وهو يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، تَرْفَعُ قَوَائِمَ بَيْتِ الرَّحْمَنِ وَأَنْتَ مُشْفق أَنْ لَا يَتَقَبَّلَ مِنْكَ!

وقد حَكَى اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْ﴾ ﴿ وَالنَّفْقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَهُمْ ﴾ (١٠ وَالْقُرُبَاتِ ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ٦٠]؛ أَيْ: خَائِفَةٌ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱/٤٢٧.

فقد ثبت عَنْ عَائِشَةَ عَيْمًا أَنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﴿وَٱلَّذِي يَوْنُونَ مَا ٓ عَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ فَأَوُنُ مَا ٓ عَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ أَهُو الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشُرَبُ الْخَمْرَ؟ قَالَ: ﴿لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ ﴾ (١).

"والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى: ﴿فَاَمَا اللَّابِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمْ ﴾؛ بل إنه ليزيدهم عليها كما قال: ﴿لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ﴿ الله تعالى: عليها كما قال: ﴿لِيُوفِيهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ﴿ الله تعالى: الله وعده ) كما قال في كتابه، وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله وَي كناه ، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله ؛ بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصًا على إحسان العبادة والإتيان منهم. فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصًا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله ، وذلك بالإخلاص فيها له، واتباع نبيه عليه في هديه فيها »(٢).

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ أَيْ: مَن اتَّقَاهُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ ؛ بِأَنْ يَكُونَ عَمَلًا صَالِحًا خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَكُونَ مُوافِقًا لِلسُّنَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَكُما فَالَ تَعَالَى:

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَيَّا اللَّهُ مَ الْجَعَلْ عَمَلِي كُانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَيَّا اللَّهُ مَ لَي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۷۵)، وابن ماجه (٤١٩٨)، وصححه ابن كثير في تفسيره ١/٤٢٧، والألْباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلُهُ ١١/ ٦٦٢.

## التنبيه على بعض الْمُخالفات التي يرتكبُها بعضُ الْمُصلين، المنافية للأدب مع الله

١ - جهر بعض المأمومين في القراءة السرية، ورفع أصواتهم
 بالتكبير والأذكار والدعاء.

وقلَّ أن تصليَ بجوار أحدٍ إلا سمعتَ قراءته للفاتحة، وسمعتَ تحميده بعد الركوع، وسمعتَ تسبيحه في سجوده، وسمعتَ دعاءه بين السجدتين، كأن الصلاة أصبحت جهرية، هذا من بدع الصلاة، أن تكون الأذكارُ سريةً فيجهر بها.

وفعلُه هذا سَيُشَوِّشُ به على مَن بجواره، فلا يكاد مَن يُصلي بجواره أَنْ يخشعَ في صلاته؛ بل ربَّما لا يتمكن من قراءةِ ما يجب عليه في صلاته.

وهكذا في تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال، إذا كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام، رفع بعضُ الناس صوته بالتكبير، وإذا رفع من الركوع، قال بصوتٍ يسمعه مَن بجواره: ربنا ولك الحمد.

وقد ثبت النهي عن رفع الصوت في المساجد، لا بقراءة القرآن ولا بغيره، ففي «مسندِ الإمام أحمد» (١) بإسنادٍ صحيح، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فنهاهم عن ذلك وقال: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرْآنِ».

<sup>(1) (77.91).</sup> 

وفي إخْفاءِ الدُّعاءِ والذِّكر \_ خاصّة في الصلاة \_ فوائِدُ عديدَةٌ: «أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَعْظَمُ إِيمَانًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ الْخَفِيَّ.

وثَانِيهَا: أَنَّهُ أَعْظَمُ فِي الْأَدَبِ وَالتَّعْظِيمِ؛ لِأَنَّ الْمُلُوكَ لَا تُرْفَعُ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُمْ، وَمَن رَفَعَ صَوْتَهُ لَدَيْهِمْ مَقَتُوهُ، وَللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فَإِذَا كَانَ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ الْخَفِيَّ فَلَا يَلِيقُ بِالْأَدَبِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا خَفْضُ الصَّوْتِ بِهِ.

وثَالِثُهَا: أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الدُّعَاءِ وَلُبُّهُ وَمَقْصُودُهُ، فَإِنَّ الْخَاشِعَ الذَّلِيلَ إِنَّمَا يَسْأَلُ مَسْأَلَةَ مِسْكِينِ ذَلِيلِ قَد انْكَسَرَ وَمَقْصُودُهُ، فَإِنَّ الْخَاشِعَ الذَّلِيلَ إِنَّمَا يَسْأَلُ مَسْأَلَةَ مِسْكِينِ ذَلِيلِ قَد انْكَسَرَ قَلْبُهُ، وَخَشَعَ صَوْتُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيكاهُ تَبْلُغُ ذِلَّتُهُ وَسَكِينَتُهُ وَصَكِينَتُهُ وَضَرَاعَتُهُ إِلَى أَنْ يَنْكَسِرَ لِسَانُهُ، فَلَا يُطَاوِعُهُ بِالنُّطْقِ، وَقَلْبُهُ يَسْأَلُ طَالِبًا مُبْتَهِلًا، وَلَيسَانُهُ لِشِدَّةِ ذِلَّتِهِ سَاكِتًا، وَهَذِهِ الْحَالُ لَا تَأْتِي مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ مِلْكَادُ اللَّهُ الشَّوْدِ، وَلَيسَانُهُ لِشِدَّةِ ذِلَّتِهِ سَاكِتًا، وَهَذِهِ الْحَالُ لَا تَأْتِي مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذُّعَاءِ أَصْلًا.

ورَابِعُهَا: أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِخْلَاصِ.

وخَامِسُهَا: أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي جَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ عَلَى الذِّلَّةِ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ يُفَرِّقُهُ، فَكُلَّمَا خَفَضَ صَوْتَهُ كَانَ أَبْلَغَ فِي تَجْرِيدِ هِمَّتِهِ وَقَصْدِهِ لِلْمَدْعُقِّ سُبْحَانَهُ.

وسَادِسُهَا ـ وَهُوَ مِن النُّكَتِ الْبَدِيعَةِ جِدًّا ـ: أَنَّهُ دَالٌ عَلَى قُرْبِ صَاحِبِهِ مِن الله، وأنه لاقترابِه منه وشدَّةِ حضورِه يسألُه مَسْأَلةَ أقربِ شَيْءٍ الله، فيسألُه مَسْأَلةَ مُنَاجاةِ الْقَرِيبِ لِلْقَرِيبِ، لَا مَسْأَلَةَ نِدَاءِ الْبَعِيدِ لِلْقَرِيبِ، لَا مَسْأَلَةَ نِدَاءِ الْبَعِيدِ لِلْبَعِيدِ؛ وَلِهَذَا أَثْنَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ زَكَرِيًّا بِقَوْلِهِ عَلى: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيتًا فَيْكَ.

فَلَمَّا اسْتَحْضَرَ الْقَلْبُ قُرْبَ اللهِ عَلَى اللهِ وَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن كُلِّ قَرِيبٍ أَخْفَى دُعَاءَهُ مَا أَمْكَنَهُ (١).

٢ - وقوف بعض المأمومين عند قُرب الإقامة، والالتفات يمنة ويسرة، وهم بهذا يُوقعون المؤذن في الحرج من كثرة نظراتهم له.

وما الذي سيخسرونه لو بادروا إلى تحية المسجد؟ ولِمَاذا يحرمون أنفُسَهم أُجرَ هذه السُّنَّةِ الْمُؤكَّدة، وقد كان الصحابة وَ مُنْ ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ فيصلون إليها، لا يَنْظُرُون هل جاء الإمامُ أم لا، هل قرب موعدُ الإقامة أم لا، وذلك لِمَا يَعْلَمُونَه مِن فضل هذه الصلاةِ ومكانتِها.

فإذا أُقيمت الصلاة قطعوها ولا حرج، ولهم أجر الصلاة التي صلُّوها.

٣ - إصدار الأصوات الْمُزعجة والْمُؤذية؛ كالجشاء والتثاؤب بصوتٍ مرتفع، فإنَّ ذلك ممَّا يُستقبح ويُكره شرعًا وعُرفًا وعقلًا.

وقد جاء في «صحيح البخاريِّ» (٢) عَنْ النَّبِيِّ عَنَّ أَنه قال: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: آهْ، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ».

يعني: عندما يبدأ بالتثاؤب، ويأخذُ الهواء بفمه، فإنه يَصدر منه هذا الصوت الذي يكرهه الله تعالى؛ لأنه يبعث على الكسل، ويُضايقُ الناسَ بهذا الصوت.

وَفِي لَفْظ لـ «مسلم» (٣): «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَكْظِمْ مَا إِسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَان يَدْخُل». هَكَذَا قَيَّدَهُ بِحَالَةِ الصَّلَاة..

<sup>(7) (7777).</sup> 

قَال العلماء: يَنْبَغي كَظْم التَّاوَّب في كُلِّ حالَة، وَإِنَّما خَصَّ الصَّلَاة؛ لِأَنَّها أُولى الْأَحْوال بِدَفْعِ التثاوّب؛ لِمَا في ذلك من إيذاء المصلين، بسماع صوت الْمُتَثَائِبِ الْمُؤْذي؛ فالناس خلف إمامهم، يُسمعهم كلام الله تعالى بخشوع وخضوع، فيُعكر هذا الجوَّ الإيمانيَّ صوتُ هذا الْمُتَثَائِب، وهذا يدلّ على غفلته وعدمِ اسْتحضاره لعظمةِ مَن يقف بين يديه، ويدلُّ على كسله وخموله، وعدم كمال خشوعه في صلاته، ويدلُّ أيضًا على قلَّة مبالاته بالآخرين وبمشاعرهم.

٤ - إيذاءُ المصلين بالروائح الكريهة المؤذية، ومنها:

أ ـ روائح الأطعمة الكريهة الرائحة.

وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» رواه مسلم (١٠).

ويستفاد من هذا الحديث وغيرِه: أنَّ البصل والثوم والكراث لا يحرم أكلها، لكن المحرم أنْ يدخل المسجد وبه أثر الرائحة منها.

وإذا استعمل الإنسان شيئًا يُذْهِبُ الرائحة جاز له أنْ يدخل المسجد.

قال العلماء: من احتاج إلى أكل الثوم والبصل ونحوهِما، أو اشتهى أكلَها: فلْيأكلها ولا حرج عليه، فإذا حضرتِ الصلاةُ والرائحةُ لا زالتْ موجودةً فلا يحضرْ صلاةَ الجماعة ولا إثم عليه؛ بل يُصلي لوحده في بيته، ويفوته أجر الجماعة وفضلُها.

ومَنْ أرادَ أَنْ يأكلَ شيئًا من ذلك، فلْيُمتْها طبخًا لِتَخفَّ رائحتُها، ثم يُطيِّبْ فمه وثيابه، حتَّى لا يُؤذى عبادَ الله وملائكتَه.

<sup>(1) (150).</sup> 

وإذا كان لا يجوز لمن أكلَ البصلَ والثومَ والكراث، وغيرَها مِنَ الأطعمةِ التي تشابهها برائحتِها الكريهة: أنْ يحضر للصلاة مع الجماعة، مع أنها في الأصل مباحة: فمن باب أولى: لا يجوز لمن به رائحةُ الدخان أنْ يشهد الجماعة، مع أنه في الأصل حرام وخبيث.

فالواجب على المدخن أن يُقلع عن الدخان؛ لِمَا فيه من الأضرار عليه وعلى غيره.

ب ـ الروائح التي تنبعث مِن القدم من جورب وشراب إذا طال لبسها.

ج - رائحةُ العرق المؤذي، فبعض الناس يمكث أيامًا لم تمسَّ بشَرَتُه الماء، فيؤذي المصلين والملائكةَ أذىً شديدًا.

د ـ الروائح التي تخرج من الفم جراء خلو المعدة من الطعام، وعدم نظافة الأسنان.

وهذا يحدث كثيرًا في صلاة الفجر، وإنك لا تكاد تُطيق الصلاة بجانب بعض المصلين من روائح أفواههم.

ولو أكل المسلم تمرةً أو غيرها واستاك قبل صلاتِه: لزالت الرائحة، وطبق السُّنَّة، وكان أكمل في الأدب مع الله تعالى.

وهذا يشمل من يصلي في البيت؛ كالنساء، فلا يليق بهنّ أنْ يُناجين الله تعالى ورائحة أفواههنّ كريهة، فهذا والله ليس من الأدب مع الله تعالى.

• - كثرة الحركة والالتفات في الصلاة، حتى إنَّ بعض الناس مِن كثرة حركته يُضايق من بجانِبه، فتراه يرمي بغترتِه للخلف، ثم يحك جلده، ثم يعرك عينه، ثم يضع يده على فمه يُصارع التثاؤب الذي قد يتكرر مراتٍ في صلاة واحدة.

وهذا لا ينبغي لمن يُعظِّمُ الله حقَّ تعظيمِه.

فالواجب على المصلي أنْ يقفَ في الصلاة أعظمَ من وقوف العبد بين يدي سيده، بذلةٍ وأدبِ وسكون، ويرمي ببصرِه إلى الأرض.

ولو وقف هذا الذي يُكثر الحركة أمام مسؤول يُخاطبه، لَمَا أكثر الحركة عنده، ولَمَا زاغت عيناه عنه.





وبعد هذا، ألا يحقّ لنا أن نتساءًل عن مدى تأثير هذه الجامعة الإيمانية، والطاقة الروحانيّة علينا؟ ونحن نستمدُّ منها القوّة والإيمان في اليوم خمس مرّاتٍ على أقلّ تقدير.

هل زادت من إيماننا؟

هل غيرت أخلاقنا إلى الأحسن؟

هل انشرحت صدورنا بعد كلّ صلاة؟

هل نهتنا عن الفحشاء من الأقوال والأفعال؟

هل أعطتنا حصانةً ضدّ المعاصي وسفاسف الأمور؟

وإذا كانت هذه أهمية الصلاة ومكانتها: فكم أعطيناها من الوقت لنتعلم أحكامها، ونَلْتَمِسَ أسبابَ إقامتها، ونبحثَ عن الصوارف التي صرفَتْنا عن الخشوع فيها؟

متى ذهبنا إلى المكتبة لأجل شراء كتاب يتحدّث فيه عن الصلاة وأحكامِها والخشوع فيها؟

متى ذهبنا إلى أحد الْعُبّاد أو العلماء العاملين لأجل أنْ نسأله عن هذا الموضوع المهم العظيم؟

هل بذلنا شيئًا \_ ولو قليلًا \_ من أموالنا الكثيرة لأجلها، كأنْ نشتري طيبًا نتطيَّ لها، أو سواكًا نستاك به عند إقامتِها؟

هذه الصلاة التي هي أعظم شيء في حياتنا بعد شهادة التوحيد لم يبذل لها كثيرٌ من الناس ما يُعين على صلاحها وإقامتها!!

وهي وصيّة نبيّه وخليله عند موته ﷺ.

وهل هناك حرمانٌ أعظم حرمانًا ممن تيسَّرت له أسباب محو وغفران ذنوبِه كلّها، صغيرها وكبيرها، قديمِها وحديثِها، في اليوم عشرين مرة أو أكثر؟

فَفِي كُلِّ صَلَّاةٍ تَقُولُ بَعِدُ الأَذَانُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا: غُفِرَ لَك ذَنْبُك (۱).

فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنوبك في الأذان، فلا تفتك فرصة مغرفة ذنوبك في الأذان، فلا تفتك فرصة مغرفة ذنوبك في الوضوء، فإذا تَوَضَّأَت فَأَحْسَنت الْوُضُوءَ «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً» (٢)، و «خَرَجَتْ خَطَايَاكُ مِنْ جَسَدِك» (٣)، «حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب» (٤).

فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنوبك في الوضوء، فلا تفتك فرصة مغرفة ذنوبك بعد الوضوء، فلا تفتك فرصة مغرفة ذنوبك بعد الوضوء، فبعد أن تتوضأ وضوءًا صحيحًا سابغًا، ثم تصلي لله فَتحمده وَتُثْني عَلَيْهِ، وَتُمَجّدهُ بِاللَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَتُفَرَّغ قَلْبَك للهِ، فإنك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٤٥).

تنْصَرف مِنْ خَطِيئَتِك كَهَيْئَتِك يَوْمَ وَلَدَتْك أُمُّك (١).

فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنوبك بعد الوضوء، فلا تفتك فرصة مغرفة ذنوبك بعد الصلاة، إذا انتهيتَ من صلاتك وسَبَّحَت اللهَ وَحَمِدَته وَكَبَّرته ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، ثم قلت تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَييءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاك وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رواه مسلم (٢).

فهذا عشرون موضعًا وعَدَك نبيُّك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أنْ تُمحى وتُغفر ذنوبك.

وهناك موضع آخر كذلك، وهو إذا وَافَقَ تَأْمِينُك تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبك (٣).

وهنا تتجلى إرادة الله تعالى بأنْ يغفر ذنوب عبادِه، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

فهو سبحانه يريد أنْ يغفر ويرحم، وعرض أسباب الرحمة والمغفرة في اليوم مرات عديدة، فما أرحم الله وأكرمه وألْطفه.

ويا خسارة مَن ورد يوم القيامة مُثقلًا بالذنوب والأوزار، وقد هُيِّئت له أسبابُ غفرانها في اليوم أكثر من عشرين مرة.

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، والموقنين بلقاء ربهم، إنه على كلّ شيءٍ قدير.

وصلى الله وسلم على رسولِه وعلى آلِه وأصحابه أجمعين.

فرغتُ منه عصر يوم الثلاثاء: ١٤٣٨/١٢/٢١

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳۲). (۲) رواه مسلم (۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٠٢)، ومسلم (٤١٠).

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                     |
| ٩      | مبدأ التَّجديد                                              |
| ١٤     | طعمُ الصلاة ولذَّتُها                                       |
| ١٧     | قصةٌ يرويها رجلٌ ذاق طعم الخشوع، وكيف تغيّر حاله بعد ذلك    |
| ١٩     | الطمأنيةُ في الصلاة وعدمُ العجلة فيها                       |
| 77     | حال السلف الصالح مع الصلاة                                  |
| 79     | الحذرُ من شرود الذهن في الصلاة                              |
| ٣٣     | حكم الخشوع في الصلاة                                        |
| ٤٠     | إقامةُ الصلاة هي مبدأُ وكمالُ صلاح المؤمن                   |
| ٤٣     | مراتب الناس في خشوعهم وحضور قلوبهم في صلاتهم لللهم السلم    |
| ٤٥     | مقصودُ الصلاة الأعظم                                        |
| ٤٨     | الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة                       |
| ٤٨     | السبب الأول: أن يستحضر عظمتها وقدرها وشرفها عند الله        |
| ٥٧     | السبب الثاني: أنْ يُوقن المصلي بأنه لا غنى له عنها          |
| 77     | السبب الثالث: أنْ يتجمل لله تعالى فيها                      |
| 79     | السبب الرابع: أن يتّصف المسلم بالذل والسَّكينة لله تعالى    |
| ٧١     | السبب الخامس: أصْلِحْ قلبَك: تصْلُح لك صلاتُك               |
| ٧٤     | السبب السادس: الإجْتِهَادُ فِي دَفْع مَا يُشْغِلُ الْقَلْبَ |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | السبب السابع: التبكير إليها                                       |
| ٧٨     | السبب الثامن: الإتيانُ بأنواع الأذكارِ والأدعية الواردة في الصلاة |
| ۸١     | السبب التاسع: سؤال الله تعالى إقامةَ الصلاةِ والخشوعَ فيها        |
| ٨٢     | السبب العاشر: أنْ يتفكر في كلّ ذكر وآية وركن من أركان الصلاة      |
| ٨٤     | إجابة المؤذن، والإتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان                 |
| ۹.     | فضلُ الوضوء والعنايةُ به                                          |
| ٩٦     | مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخلّص من الوسواس»                |
| ١٠٦    | التبكير إلى الصلاة                                                |
| 1 • 9  | أهميّة الانشغال بالذكر والاستعداد للصلاة في طريقك للمسجد          |
| 111    | التقدّمُ إلى الصفّ الأوَّل                                        |
| 117    | المصلّون خلف إمامهم كوفودِ الناس على ملوكهم                       |
| 110    | تكبيرة الإحرام وما فيها من اللطائف                                |
| ١١٨    | دعاء الاستفتاح وما فيه من المعاني اللطيفة                         |
| 171    | الاسْتعاذةُ ومعناها                                               |
| 178    | قراءةُ سورةِ الفاتحةِ وسائرِ القرآن عَلَى مُكْثٍ وَتَمَهُّلٍ      |
| ١٢٨    | من فضائل سورة الفاتحة                                             |
| ۱۳۱    | الشرح الْمُجمَلُ لسورة الفاتحة                                    |
| 140    | الشرح الْمُفصّل لسورة الفاتحة                                     |
| 124    | الحكمة في وجوب قراءةِ سورةِ الفاتحة في كلّ صلاة وفي كلّ ركعةٍ     |
| ١٤٧    | مشروعيّة الإنصات في الصلاة الجهريّة                               |
| 101    | الكوعُ وما فيه من المعاني اللطيفة                                 |

| الصفحة  | 11      |
|---------|---------|
| الطبقحة | الموضوع |

|       | يَتَعَيَّنُ في ذكر الركوع والسجود التَّسْبِيحُ، دون الْتزام صيغةٍ مُعيّنة، ولا يُستحبُّ                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104   | يَتَعَيَّنُ في ذكرِ الركوع والسجود التَّسْبِيحُ، دون الْتزامِ صيغةٍ مُعيَّنة، ولا يُستحبُّ<br>الْجَمْعُ بَيْنَ صِيغَتَيْ تَسْبِيحٍ |
| 100   | الرفع من الركوعِ وشرحُ الذكر الوارد فيه                                                                                            |
| 109   | السَّجودُ وما فيه من المعاني اللطيفة                                                                                               |
| ١٦٤   | الجلوسُ بين السَّجودِ وما فيه من المعاني اللطيفة                                                                                   |
| ٧٦٧   | تكريرُ أركان الصلاةِ مرة بعد مرة                                                                                                   |
| ۱٦٨   | جلسةُ التشهد وذكرُ بعض حِكَمِها، وشرح الذكر الواردِ فيها                                                                           |
| ۱۷۳   | الذكرُ الواردُ بعد الصلاة، مع شرحِه                                                                                                |
| ۱۷۸   | الحكمة من مشروعيّة الأذكار                                                                                                         |
| 1 / 9 | أهميّة الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ النَّبَوِيَّةِ، والحذرُ مِن الْمُحْدَثَةِ الْمُبْتَدَعَةِ                                      |
| ۱۸۲   | المبادرةُ إلى صلاة السنن الرواتب                                                                                                   |
| ١٨٥   | لذةً مُناجاة الله تعالى في قيامِ الليل                                                                                             |
| ۱۸۷   | سؤال الله تعالى القبول                                                                                                             |
|       | التنبيه على بعض الْمُخالفات التي يرتكبُها بعضُ الْمُصلين، المنافية للأدب                                                           |
| ۱۸۹   | مع الله                                                                                                                            |
| 190   | الخاتمة                                                                                                                            |
| ۱۹۸   | الفهرس                                                                                                                             |